# تصة الحضارة بي السودات

حسب الله عدائمد

الناشر داريوليوللترجمةوالنشر بالقاهرة ۱۹٦٦ / ۱۱ / ۱۹



Dr.Binibrahim Archive

## قصة الحضارة بى اليسودان

حسب المله محمد المحمد الناشر داريوليو للترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٦ / ١١ / ١٩٦٢

Dr.Binibrahim Archive

حاولت في هذه الدراسة أن أفـدم مورة عن تاريخ الحضارة السودانية وذلك بتبع اللشاط الإنسائي الذي مارسه إنسان السودان من فنون وعلوم وأداب وعمارة وعلاقات أجتماعية منذ أن وحد هذاالإنسان على الأرض وتتبع رحلته عبر القرون حتى عرف الاستقرار وخط لحياته أنظمة أجتماعية مختلفة حسب ظروف معيشته وإمكانياته الإقتصادية وشارائه في الحضارة الانسانية والتقسدم الاجتماعي والبشرى متمشيامع الظروف الإقتصادية والإمكانيات الطبيعية والنظم الأجتماعية التي عي أساس كل تطور وتقدم وتوظيف تلك الامكانيات لأي عجموعة من مجموع الناس .

وقد استعنت بالمفهوم المادى التاريخ الموصول لبعض الحقائق كما قمت بدراسة المنطقة المحيطة بالسودان وتتبع اللشاط الإنساني فيها والبحث في تاريخها ومايربط السودان بها إذ توفرت لبلدان الشرق الاوسط دراسات طيبة في جميع مجالات اللشاط اللشرى.

وقد استعنت بالدراسات التي تتبعت الحضارة الانسانية عامة والفرعونية في مصر في مجال العمارة والديانات والملوم وعلاقة هذه الحضارة بحضارة السودان واتصال تلك الحضارة بحضارة الفرس والاغربق والرومان كما تتبعت تاريخ

### قصدة الحصارة في السودان

الفـــترة التاريخــية من ٣٤٠٠ ق.م. إلى ١٩٠٠ ميلادية

حِسْبِ لِللهُ الْمُلْكِينَ

#### خريطة وادى النيل



منذ فحر التاريخ بقاس دوركل أمة من أمم العالم بأثارها وحضارتها وفنونها وعلومها والسودان كأمة من هذه الأمم له تاريخ حافل بهذه الأثمار والعلوم والفئون غير أنه مشوب بشيء من الغموض لعدم الباحثين عنه وكل أمة لابد لابنائها من بعث تاريخها وحضارتها رنشرها بوعي وتوضيح للعالم أحمع ولهذه الأسباب اجتمد عطلبة شعبة التاريخ بجامعة الازهر بدار السودان بالقاهرة في يوم ١٢ ديسمبر سنة ١٩٦٤م وأسسوا جماعه باسم و جماعة بعث التاريخ السوداني ، هدفها بعث التاريخ السوداني في ثوب جديد وتحقيق وتمحيص و قد ما كتب عن تاريح السودان ونشره على نطاق واسع بإصدار كتيبات أو إقامة عاضرات أو ندوات أو رسائل:

وبدأت لجنه هذه الجماعة نشاطها لا راز أهداف هذه الجماعة بوضوح و جلاه للمثقفين السودانيين وغيرها حتى النف حولها خيرة أبناء أمتنا العظيمة و من بين هؤلاء المثارين على العلم والمعرفة الاستاذ حسب الله محمد أحمد كما عرفناه فقد اتيحت لمنا الفرصة بالتعرف عليه منذ عدة سنوات و بعد ان اشترك معنا في لجنة هذه الجماعة قد كشف انما عن سجاياه نوراً وضاءا وأدباً رائماً حتى أحبه وأحترمه جميع أعضاء هذه الجماعة وكلهم يذكر نشاطه الجم في ابراز وجه السودان القديم والحديث في عدة بجالات فقد دأب الاستاذ حسب الله منذ عدة سنوات على الكتابة في ميدانين ها التاريخ والآدب وقد القي عدة محاضرات مهذا الصدد وحتابه قصة الحضارة في السودان دليل على نشاطه و ثقته في نفسه وحبه لوطنه وفقد تناول الكتاب في مضمونه قصة الحضارة عن أقدم العصور من أثار و آداب وقنون وعلوم موضحاً معالمها الحقيقية من ٢٠٠٠ ق.م. إلى ١٩٠٠ م ويكفيه غيطة و نفرا بأنه أول من طرق باب الحضارة في السودان و وضمع فيها مؤلف غاص بها وها هو كتابه وبسوط القراء حسبهم مطالعته المرقوف على وزايعاه خاص بها وها هو كتابه وبسوط القراء حسبهم مطالعته المرقوف على وزايعاه

والافادة من محم علمه الواسع. وهو كتاب يفيدكل طالب وقارى. وباحث عن تاريخ الحضارة فى السودان. وجماعة بعث التاريخ إذ تشد يد على يد هذا الشاب المثابر النشط وتهنئة على هذا العمل الجليل الذى يعد مفخرة لكل سودانى يهمه تاريخ السودان وحضارته وتحث كل مواطن على اقتناءهذا المؤلف.

وفى الحتام . هذه أول تجربة تحوضها هذه الجماعة بإصدار هذا المؤلف .

وكل تجربة لابد أن يكون فيها نقص أر خطأ ولذلك تأمل الجماعة مر... أسا تذة الفكر والعلم والادب فى السودان وغيرهم ابداء النصح والارشاد لهـــــا تحو الامام قدماً لتخرج تاريخ السودان قديمه وحديثه فى ثوباً يلتف به .

امضـــا.

جماعة بعث التاريخ السودانى

القاهرة في ١٨ / ١١ / ١٩٦٦

#### ﴿ مقدمــة ﴾

#### كلمة للأصدقاء:

هذه الدراسة كانت التزاماً للأصدقاء أعضاء ، عالم بعث التاريخ السودانى منمن التزامات الأعضاء بدستور الجماعة بأحياء التراث السودانى وتقسسديم الدراسات السودانية في هذا الجمال .

وقد أخترت بعد حضورى للقاهرة أن أقدم الأصدقاء والقراء دراسة يحتاج إليهاكل قارى. ومثقف يود أرب يلم بتاريخ الحركة الثقافية منذ أرائل القرن العشرين وذلك لكثرة الإراء والأخبار القصيرة عن هذه الفترة . وقد بدأت فى جمع مادة عن تاريخ الصحافة فى السودان فى عام ١٩٦٤ بمساعدة الاستاذ السكبير . شاطر البصيلى ، ويمساعدة المستولين بدار الكتب المصرية المذين سهلوا فى مشكورين كافة المراجع وأمدوئى بالفهارس .

وقد وجدت بعد مسيرة أربعة أشهر فى تلك الدراسة التى يجب أن تكون امتدادا لتناريخ ثقافى واضح الممالم وجدت الاسف أن الدراسات الناريخيية السابقة لا تشبع حاجة المثقف لمعرفة تطور الحياة الثقافية فى السودان عبرالقرون ولذلك وجهدت أن كتابتى عن تاريخ الثقافة أو الصحافة فى القرن العشرين هى دراسة عن نهاية تاريخ مفقود المعالم ..

وأخرت عبد مستولية ثاريخية وفسكرية ووطنية وهي ان أحاول أن أقدم صورة عن تاريخ الحضارة السودانية وذلك بتتنع النشاط الإنساني الذي مارسة إنسان السودان من فنون وعلوم وأدآب وعمارة وعلانات أجتهاءية منذ أن وجد هذا الإنسان على هذه الأرض وتتبع رحلته عبر الغرون حتى عرف الاستقرار وخط لحياته أنظمة أجتهاعية عنتلفة حسب ظروف معيشته وإمكانياته الإقتصادية وشارك في الحضارة الانسانية والتقدم الإجتهاعي والبشرى متمشياً مع الظروف الإقتصادية والإمكانيات الطبيعية والنظم الاجتهاعية التي هي أساس كل تطور وتقدم وتوظيف تلك الامكانيات لآي بحوعة من مجموع الناس.

وقد استعنت بالمفهوم المادى للتاريخ فى هذه الدراسة وذلك بتتبسع النظام الاقتصادى المجموعات الى عمرت أرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادى هو الذى يوظف النشاط الانسانى ان كان فنا أو عداً أو إدارة .

وقد وجدت الدراسات التاريخية عن تاريخ السودان لاتستطيسع أن تمطنى صورة عن تاريخ الفساط الحصارى أن كان فيما يختص بتاريخ الحياة الأولى لانسان السودان أو فيما يختص بصورة المجتمع وملاعه وحركة الحياة اليومية والنظام الاجتماعي فيه ونشاط الانسان في مجال العلوم والفنون.

وقد استعنت بالمفهوم المادى للتاريخ للوصول لبعض الحقائق كماقت بدراسة المنطقة المحيطة بالسودان وتتبع النشاط الانسانى فيها والبحث فى تاريخها ومايربط السودان بها إذ توفرت لبلدان الشرق الأوسط دراسات طيبة فى جميع بحالات النشاط البشرى .

وقد استهنت بالدراسات التي تتبعث الحضارة الانسانية عامة والفرعونية في مصر في محال العارة والديانات والعلوم وعلاقة هذه الحضارة بمعشارةالسودان واتصال تلك الحضارة بمحضارة الفرس والاغريق والرومان كما تتبعث تساريخ الحضارة العربية وأثرها على شرق السودان قبل ظهور الاسلام ثم جعلت مرف الدراسات الافريقية التي ظهرت أساسا لافريقية السودان القديم وحاولت أن أجد الصورة القديمة التي عاشت بعيدة عن أثر الحضارة الفرعونية وحاولت أن أشسبير إلى الحضارة الافريقية بما فيها من عبادات وفنون ونظم اجتماعية ثم تابعت تاريخ المسيحية في الشرق وفي وادى النيل والمضبة الحبشية من خلال نشاط المسيحية في شمال النيل والمضبة الحبشية استطعت أن أتوصل إلى حال المسيحية في السودان وما قدمته السودان.

كما تتبعت كل نشاط المسيحية وفكرة الدير والكذيسة ثم الاديرة التي قامت على النيل وداخل السودان ثم في النهاية ما أضافته هذه الديانة لحضارة الانسان السودائي وإلى الفرعونية والافريقية في السودان وما هي الاضافات التي أعطتها لذلك التراث القديم.

أما عن العرب فلم أكتني بوجرد العرب داخل السودان بل تقيمت حضارة الاسلام وأسباب تروح العرب من الجزيرة العربية والعوامل التي دفعت سم إلى داخل القارة الافريفية مع دراسة الحركة الاموية والعباسية والفاطمية وأثر هذه التيارات في تزوح العرب إلى أفريقيا والسودان وأى هدذه التيارات كان له النصيب الاوفر في طرد العرب من مواقعهم ودفعهم إلى أراضي جديدة مكرهين سياسياً.

ثم تأبعت دخول الاسلام والعرب إلى السودان من كل الجهيسات مرس الشهال والشرق والغرب وحاولت أن أرسم صورة الامتزاج والاختلاط الذى تم بين العرب وسكان السودان ثم دخول الاسلام إلى السودار ربأى صورة دخل الاسلام وعلى أى صورة استقر حتى ظههود السلطنة السنارية وسلطنة الفور ثم دراسة عن حال الثقافة والفكر في عهد السلطنة السنارية حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي .

كما أضفت إلى ذلك دراسة عن حال الثقافة العربية وتطورها في السدودان ونشأة الصوفية فى البلاد العربية وتاريخ وصولها إلى السودان مع مقارنة حال الصوفية بالسودان بالنسبة للصوفيه الاولى وتعالميهما وقسكرها .

كا حاولت أن أتتبسع الصراع بين الافريقية والفرعونية والمسيحية والعربية والاسلام داخل السودان حتى القرن التاسع عشر الميلادى .

وخلال هذه الدراسة قدمت بعض النهاذج للحضارة الفرعونية من عادات وفنون وعسماوم مع محاولتي التوسيع تاريخ الحضارة الفرعونية في السودان العصور لم تنظرق لهما الدراسات التاريخية السودانية. ثم أعطيت كذلك بعض النهاذج للحضارة الافريقية ودياناتها وعاداتها ونظمهما الاجتماعية والاقتصادية وحكذلك بعض الامثلة لحياة المسيحية من الانجيل والدراسات القبطية وتاريخ الكنيسة المصرية ورهبان وادى النيطرون. ثم دراسة عرب تاريح الشعر العربي في السودان. بجانب الحياة الاقتصادية ونظمها وأثرها في مذا التاويح الذي يمتد من ٣٤٠٠ ق م. إلى ١٩٠٠ م.

وأنا أعتند التراء والباحثين لقصر هذه الدراسة عن التوسيع والتدقيق السكافي الذي يستلزم في مثل هذه الدراسة وعدري هو ضيق الامكانيات وعدم وجود الاستقرار السكافي حيث الالتزامات بالقاهرة لانترك الغرد الذي يحييا بالنشاط الاجتماعي والفكري أي طائة لغمل آخر. وأمليأن تسكون هذه الاعرام من الدراسة والتحقيق قد أرضيا الاصدقاء والباحثين في محاولة لاكتشاف تاويح الحياة في السودان عير القرون.

آمل أنكانت هناك أخطاء أن يغفرها الاصدقاء وبكفيني حسن النية لاعطاء حياتنا الثقافية بعض المجهود الجاد وآمل منهم تنورى للخطأ وأنكان هنـــاك أختلاف في الرأى فأمل أن يحكون أختلاف رأى مسموح به في مجال الدراسات العلميـة .

ولاصدقائى من رابطة رواد الادب الذين يحبهم أحببت الادب والثقافة أقدم هذا العطاء البسيط وللرفاق بجامعة بعث التاريخ السودائى بالقاهرة أقدم هذه المشاركة البسيطة علما تكون حافرا للرفاق والزملاء لاعطاء الدراسات السودانية المزيد من الاهتمام والتضحيات.

#### حسب الله محمد أحمد

عضو لجنة جماعة بعث التاريخ السوداني بالفاهرة وعضو لجنبة رابطة روادالادب بالسودان وعضو اللجنة الحارجية لاتجاد الادباء السودانيين

#### السوداري

أطلق اسم كوشى وأثيريها فى الصعور السابقة قبل الميــلاد على الاراضى جنوب مصر وشرق أفريقيا ما بين حط عرض ٤٢و٩ والم يعرف اسم النوبة المطلق على جنوب مصر وشمال السودان حتى العصر الروماني .

يخترق النيل أرض السودان من الجنوب إلى الشبال، وتتميز المنطقة الشبالية منه بالاراضى الصحراوية شرقاً وغرباً ويضيق بشاطى. النيل وتقل الاراضى الصالحة للزراعة وتعوطه سلسلة الجبال والصخور.

والأواضى الزراعية الحصبة على النيل تتسع قبل التقاء نهر النيل ونهـــر عطرة حيث تخصب وتتسع كلما سرت جنوبا وتمتاز أراضى الجزيرة الواقعة بين النيل الازرق والذل الابيض بخصوبة أرضها ومساحاتها الكبيرة المتساوية وخلوها من الجبال والهضاب.

آما غرب النيل فتظهر في شماله الاراضي الصحراوية وتظهر السافنا وتختني كلما سرت إلى الجنوب. من أهم مناطقها منطقة جبل مره ووديانه حيث تزرع أنواع كشيرة من الحبوب والمحاصيل ، تربي الجمال والابقار في اقليمي الغرب دارفور وكردفان. عمرته قبائل أفريقية قديمة اختلطت بالدماء العربية بعدظهور الاسلام وانتشار العرب في أفريقيا.

وجنوب السودان منطقة استوائية غريرة الامطار والنباتات والادغال تسكنها قبائل أفريقية قدعة وأقدمها الشاك .

#### اصل سكان وادى النيل

الرأى المتفق عليه بين علما. الاجناس بأن زحف الإنسان الأول بهدأ شال الجزيرة العربية . . و تكاثرت البشرية . . و بدأ تضيق بالاقامة في مجموعات وبدأ جو الخلافات والمشاخنات يسودها . . . ففضلت الترحال لاغيره باحثة عن أرض جديدة أو أرض منفصلة بكل مجموعة لتعيش في سلام . . نزح منهم الحاميور في الجنوب الجزيرة العربية . . ثم رحل جزء من الساميين إلى أفريقيا عن طريق مضيق قناة السويس . و ذهب جنس لشيال الفرس فكون الجنس القو قاذى كات كون الجنس إلا دريا في من المجموعة التبعنار حلة هذه المجموعات كات وصلت إلى أو ضالنيل في زمن كانت فيه الارض مغطاة بغابات و الوحوش الصحراء الافريقية بشكلها الحالى الذي يكاد يخلو من نبات إلا في بعد الواحات الصحراء الافريقية بشكلها الحالى الذي يكاد يخلو من نبات إلا في بعد الواحات والوديان . و الكن وجود بعض الاشجار مجموعة (ACCACIA ARABICA) أشجار الصندذات الاشواك والتي تعيش على ماء قليل يدل دلالة على أن الحياة أشجار الصندذات الاشواك والتي تعيش على ماء قليل يدل دلالة على أن الحياة أنامية في هذه الصحراء والوديان .

وفي هذا الزمن الأول تظهر لنا اتجاهات المجموعات البشرية الأولى في زحفها إلى أفر نقيا . . فعند القرن الإفريقي . . تدفقت المجموعات الأولى إلى هضبة الحبشة في زمن ايس كرمننا ولا ظروف الحياة الآن . إنما في ظروف تشبه إلى حد كبير حياة الغابة ووحشيتها . . ما يدفعنا للتساؤل عن الدوافع الإصلية إلى حد كبير حياة الغابة ووحشيتها . . ما يدفعنا للتساؤل عن الدوافع الإصلية إلى نزوح هذه المجموعات إلى أرض أكثر وحشية من التي كانوا بها . . حيث يحاول الحيوان أن يرحل من الأرض التي يتقدم فيها الإنسان أو يرحل الانسان تاركا الأرض الوحش وهي لاشك دوافع قوية ربما يسكون منها إضطهاد الجموعات تاركا الأرض الوحش وهي لاشك دوافع قوية ربما يسكون منها إضطهاد الجموعات

لبعضها البعض يفعل التكاثر أو بظهور زعامات جديدة تود أن تخلق النفسها عالمها الخاص . . أو حول زعامات قديمة لاتستطيع أن تقاومالزعامات الجديدة أو بفعل ظروف طبيعية . . أو بفعل تصورات غيبية تسيطر عليها أوكانت تعتقد فيها تدفعها البحث عرب أرض أطيب من يعيشون بها :

ومن هذا يتبين لنا أن النقل في تلك الآزمنة كان معناها الهروب من جمعهم الإنسان المتوحش إلى جمعهم الحيوان والطبيعة المتوحشة. ودخلت تلك المجموعات إلى أرض أفريقيا . جزء معاز إلى داخل القارة عن طريق هضاب الحبشة المتوحشة وجزء سار متابعا الشاطيء الشرقي لآفريقيا . . متوغلا إلى الداخل حتى كون فيها بعد السلالات الزنجية الحالية . . . ثم طال الزمن بالمجموعات الآخرى حتى تصل أو تجد مكانا تستقر به إلى أن هبطت من الهضبة الحبشية التي بطبيعتها أكثر وحشية من الوادي الذي يكون أرض السودان . ومنهذه المجموعات سكنت وحشية من الوادي الذي يكون أرض السودان . ومنهذه المجموعات سكنت أول بجموعة على شاطيء البحر الآحرمكونة سلالات البعا التي ظلمت تحتفظ بشكل حكان وادى التيل والتي يزعم المؤرخون وعملاء الأجناس أن الفراعنه من سكان وادى التيل والتي يزعم المؤرخون وعملاء الأجناس أن الفراعنه من سلالة واحدة مع هؤلاء البحة . . . لاوجه الشبة في كثير من الصفات الطبيعية في تركيب العظام و الجمجمة خاصة .

ومن هسدنه الرحلة تدفقت المجموعات الغير مستقرة لتجد النيل مهدا صالحا الاستقرار الصفات الكشيرة التي نوفر جو الاستقرار والإقامة . . كما جاءت بعض الجماعات السامية من شمال أفريقيا عن طريق قناة السويس بعد ما انتشرت على شمال أفريقيا . . . واسكن النيلكان أصلح تلك المناطق الاستقامة ولذاك سرعان ماكثرت به الجماعات واستقرت وعرفت أول معنى الاستقرار ومادست الزواعه بصفة طيبة . . . . وبدأت الحياة البشرية تمكون حياة بشربة لها معنى وطعيم ومذاق .

وبدأ منذ ذلك الوقت بجتمع وادى النيل يتعقد وتظهر الزعامات وتكو الماقات الاجتماعية التي ظهرت بصورة سافرة في عهد الفراعنة . . . وظهر المختمد الطبقى من ملوك . . . ومساعديهم وجند وعبيد . . . وظهر الانسان الآله . . في صورة فرعون مصر الأول ولكن مجتمع الطبقات لازال مجتمع الملوك والقواد والتجار والعبيد أد عبيد المملكة الفرعونية من فلاحدين وبقية الشعب التي كانت بوضعها الاجتماعي والديني هي خادمة الملك والمملكة . . ومن هذا التركيب الاجتماعي القائم على السادة والعبيد الذي قامت على أرض النيل من عمارة وطب وفن وعسموم امتدت من أرض الدلتا حتى وصلت إلى أرض الجزيرة وجنوب النيل الازرق بعد قيمام عملكة مروى القديمة .

#### نظره على المجتمع الأول.

لنجمل تطور العلاقات الاجتماعية تتعاورا للفكر .وتتطور الحياة إذا تطور المعقل وتتطور الحياة إذا تطور العقل وتتطور العلاقات أن نصل إلى آخر مراحل التطور التي وصل إليها مجتمعنا اليوم على أساس أنه فكريا أكثر تعلورا من المجتمعات الأولى .

وإذا حارلنا أن نرسم صورة عامة للعلاقات في المجتمع الأولى الذي استوطن أرض النيل ومساحات السودان الشاسعة علينا أن نتذكر مناخسه في تلك الظروف الطبيعية التي مهدت لخلق بجتمع زراعي مستقر وظروف السهل مهدت لخلق الحياة البدوية ولحياة الرحل التي هي أكثر مشقة وأبعد بسكشير من حياة الاستقرار التي في ظلها يرتقي الفن وتتطور علاقات الناس.

إذا فالظروف الطبيعية خلقت لنا مجتمعين أحداما مهدت له ليرتقى سلم

التطور خلال الاستقرار وآخر حرمته من هذا التطور ليميش في حياة التنقل والترحال ويعاشر الطبيعة الام من غير لمسات الانسان المبدعة.

هذا تصورنا للحياة الطبيعية في أرض السودان قبل مثات الآلاف من السنهن بأن شكل اراضية لم يكن كالآن ، فأرض الجزيرة كانت عبسارة عن مستنقمات والصحراء الدكبرى التي تغطى نصف مساحة السودان و تسدرحف كل يوم إلى الجنوب لم تسكن موجوده بهذه الصورة وانما التغيرات الطبيعية التي حدثت للكرة الارضية هي التي مهدت لهذه الصحراء أن تمتدكل يوم إلى داخل القارة



تمثال أمنحو تب الثالث \_ بقايا أثار مملكة نبتة ( القرن الثامن قبل الميلاد عند جبل البركل)



الطبيعة عن اساس الفن والعمران والتقدم . . . وقفت هذه الأشجار الملتحمة علم قدرة الإنسان لتطويع الطبيمه لمنفعته والاستفادة من خيراتها في جنوب النيل .





أستثر من الإنمان

مفيرة على كل حى . . و اقفة ضدحياة الحياة النبائية فى الصحراء . و بشكل الصحراء الحالى لم نستطيع أن نكتشف الحياة البشرية التى كانت فى كشير من السهول القديمة والتى تقطيها الآراض الصحراوية اليوم كانت بها حياة بشرية وكانت بها مدنية . هذا ما تخفية الرمال . . . ولكن كشير من الدلائل والآثار برهنت على أن هناك حضارات وحياة انسانية كانت فى هسنده الصحارى بعيدة عن النيل . . . وأن الرمال قد دفنت هذه الآثار التى يصعب العثور عليها الآن حيث يصعب التنقيب فى مسكان معين إلا إذا حفرتا كل الصحراء التحدثنا عن اسراد الماضى . . . ولكن ما اكتشف على بعد كبير من النيل بقرب منطقة النوبة يدل على أن هناك حضارة وحياة بشرية كانت قائمة بعيدة عن النيل اندثرت بفعل الرمال المتحركة التى تستطيع أن نفطى قرية بحالها فى ليلة واحدة .

هذا بالتالى يجملنا نسأل أو أو نتصور أن هناك تجممات بشربة كانت فى هذه الصحراء خلاف التجمعات البشرية الموجودة الآن أو من بداية تاريخ حضارة النيل قبل ثلاثين قرنا قبل الميلاد.

ونحن نعرف أنتجمعات البحر الاحمر البجة الان كانت موجودة من قديم الزمان في هذه البقعة ثم جاءت اليها مجموعات أخرى بتقدم الزمن .. وأسكن هذا لا يعفينا من تصور مجتمعات في تلك الرمال التي قضت على حياة كثيرة كانت نامية من قبل .

وهذا لا يمنعنا أيضا من تصبور بجموعات فى الغرب ألمت عن طريق ليبيا وغن نعرف حسب الحفريات الأخيرة بأن هنالك كثير من المدنيسات، قامت بعيدة عن النيل .. وإن العنسصر الليبى لم تكن حدوده الاراضى الحالية .. وريما بعض الاكتشافات التي تجرى الآن فى الصدحراء غرب أرض النوبة وبنشر بيض التقارير الاولية التي أرسلتها البعثة السوفيتية أن هناك حياة

بشرية ومدنية قامت بعيدة عرب أرض النيل كان للرياح الرملية الآثر الآول لدار تلك الحياة . ونتصور حياة بشرية غرب النيسل اندارت أو هرب أصحابها للغرب وتوغلوا حتى غرب أفريقيا وعمروها يجملنا نمشقد أن كماثير من الهجرات والزحف داخل أفريقيا جاء من شمال أفريقيا وسهول النيل .

واذا أردنا أن نحصر السلالات البشرية التي سكنت أرض السدودان بعد هذا التوضيح فنجد النوبة وهي القبائل السمراء التي سكنت النيل. أو (ثنها نسو) أو (أنيوبيا) كما كانت نسمي سابقا .. اذا كان هذا الاسم يميز سكان جنوب النيل عن سكان مصر الافتح لو نا .. وما عدا ذلك فهم نوبة أو أنيوبيين . اذ النيل عن سكان مصر الافتح لو نا .. وما عدا ذلك فهم نوبة أو أنيوبيين . اذ النوبة في الوقت الحاضر أوض صفيرة تمتد شمال حلفها الله أرض الحكنوز وجنوبها الى أرض الحس لله عن حين كانت كل هذه الاسماء الآن غير موجودة قديما فلم يكن في الشمال قبائل محسية أو تنقلاوية أو شايقية الى عبد لاب أو مجملين أو بشاربين أو شكريه .. اذ كان اسم كل هذه المجموعات أوميرفاب أو جملين أو بشاربين أو شكريه .. اذ كان اسم كل هذه المجموعات هو أثيوبيا . هـــذا بالنسبة للتاريخ القديم والتسمية التي عثر عليها أهـــل التاريح .. والـكن حقيقة هل كان كل سكان النيل جنوب أرض النوبة الآن هم عنصر واحد ونحن نعرف أن الليبين كانت لهم غزوات هناك وكانت قبائل مثيرة تجادر النيسل كما أن بحتمع القبلية والعصبية الذي عاش على أرض السودان وتحن نعني من ذلك أن مجتمع القبلية والعصبية الذي عاش على أرض السودان لم يكن موجودا في الفترات القديمة .

لم تزعفنا الآثار القديمة أو المخطوطات التي وجدت في معرفة شمسكل المجتمع القديم .. القدكان هنالك ملك أو من ينوب عنه في المناطق الكبيرة .. ثم تتدرج السلطة حتى تصل الى مرتبة الشيخ الآن . ولسكن هذا المجتمع الصغير الذي كان برأسه الشيخ هل كانت تربطه ووح القبيلة أم روح السلطة والملسكية اذ كان الشيخ هو أكثر مجموعته غناءا وعبيداً وسلطة .. مجتمع مسفير يقوم على الولاء الطبيعي القبيلة كما كان هفهوماً عند العرب .

هذا المجتمع الصغير الذي يرأسه الشيخ أو أغنى هذه المجموعة الصغيرة كان يكون الشكل العام للمجموعة. كلها .. ويمثل هذا المجتمع الصحفير كخادم لذلك الملك يعطيه كل الولاء والتقدير اذ يقوم الملك وأعوانه برعاية شمون العبادة وتوظيف الكهنة والاهتمام بهم .. وهذا ما كان يحتاجه الانسسان ليملا به حير ته وتساؤلاته في الالتجاء الى شيء فوق قدرته .

ولكن بصورة عامة يمكن أو نتصور حياة هذة الحضارات الكبيرة التي عاشت على النيل خلال البحث عن العلاقات فيها ومن خسلال هذه التجمعات الصغيرة التي تعطى السلطة للملك الذي هوسيد السكل والذي أحكامة لا اعتراض عليها من رؤسساء المجموعات الصغيرة أو المجموعات الاكبر ومن أعوانه ومديري شئون مملكته .

ومن هذا نستطيع أن نقول أن حياة الاثيوية وهو الذى سكن أرض النيل في أرض النوبة الحالية حتى أرض الجزيرة حيث تمتد من هنساك مجموعات أخرى ثم مجموعات البحر الآحر البحة والجموعات التي سكنت سهول النيل الآرق لم يعرف عن ناريخها القديم أى شيء حتى الآن واسكنها لا شدك هي جزء من السلالات الحبشية التي امتزجت بالمناصر العربية أخيرا وتنقلت مع مجرى النيل الآروق أو مع إنحدار الحضبة الحبشية .

#### تطور الجتمع الزراعي الاول

لو عدمًا مع الزمن آلاف السنين بل قبل الميلاد و نظر نا إلى أرض السودان سنجد أرض النيل بها جماعات مستقرة تعيش فى مجموعات بخلاف المجموعات الاخرى التى تعيش فى السهول والوديان.

يما يعطيه المجتمع الزراعى من استقرار للفرد . . . وهذا الاستقرار يعنى استقراراً فى الحياة المعيشية فى المقام الأول وضان وجودها بقرب الأرض . . . هذا الاستقرار المهيشي سيوفر الفرد بجالا آخر التفكير والترويح والترفيه عن نفسه بعد مشقة العمل . . . كان الانسان مزارعا لم تمكن الزراعة بشكلها الحالى بل ربما كانت الزراعة اليدوية هي أن يلتقط الحبة ويغطيها بالتراب ثم تتعلور وبدأ يعمق لهذه الحبة بعد أن وأى الطيور تأكل الحبة والديدان تفسدها . . . ثم الاعشا بالتي بدأت تنمو على الزراعة فتعوق نمو عودها وتمارها ، فكر فى إذااتها . . . ثم رأى أن يدة تتعب من حفر الارض فبحث عن عود بدل يده . . . ثم بدأ يشكل هذا العود يستعمل رجله لآن الانحناءة تتعبه . . . ثم فضكر في الشاتوف فهذا كان آخر ما وصل إليه فى دنيا التطور والزراعة .

بعد أن صنع الشاتوف وصنع الساوكة وعراث الحشب الذي يجره آخر مد. وطورية الحطب . . والجاروف . . . ثم طور المحراث الانساني إلى محراث تجره الحيوانات بأن ربط المحراث إلى الثور أو البقرة . . . وبذلك وفر جهسدا جسمانيا عليه . . . فأصبح عنده شاتوفاً وعرائاً . . . وطورية وسلوكه \_ مسدده كل معدات الزراعة الأولية بعسد تطور الجشمع وحتى وصل إلى حضارة الفراعنة .

ثم كانت الافات اازراعية الكثيرة منهاالطير والزوزور والجواد وفرس البسر

كام الفتك برعه الأمر الذى فرض على الانسان أن يفكر وان يبدع حتى يقاوم الطبيعة . . . ففرس البحر كان موجوداً على طول النبل . . . وخروجه بالميل يعنى إفساد مزرعته بكاماما وضيياع المحصول على مالكه . . . فلابد للانسان أن بفكر للتخلص من هذا الوحش الذى لا يرحم مجهود اليالى والآبام و تعب الزراعة والرى والنظافة . . . يأتى عليه فى ليلة واحدة . . . ففكر فى حفر حفرة عميقة يفطيها بالاغصان والاعشاب وعندما يأتى ايلا هذا الوحش يقع فى هذه الحفرة وبذلك يسهل قنله أو حرقه .

ثم كان أمر السكن فاستعمل الاغصان فلم تفلح في هذا الطقس الجاف صيفاً وشتاء آ . . . ثم فكر في بناء منزل من الطين ربما أخسسنت التجربة الأولى عشرات الاشكال وفشلت المحاولات الأولى أكثر من مرة لعدم وضع أساس للمنزل كلية أو بدرجه عميقة أو لمدم معرفة خاط الطين جيداً . . . أو الهدم معرفة عرض سمك كمية الطين . . . المطوف ، \_ أو ربما لمدم اعطاء الطوف كمية كافية من الجفاف حتى يضع عليه الطوف الثانى \_ ثم كان أمر عرشه كيف يعرشه . . . طبعا لم يفكر أن يضسم عليه ساق شجرة طويلة في أول كيف يعرشه . . . عشرات المحاولات والتجارب حتى اهتدى إلى ساق شجرة طويل الأمر . . . عشرات المحاولات والتجارب حتى اهتدى إلى ساق شجرة طويل من من خبرات عشرات الآلاف من السنين بدأها الأولون ثم يضيف إليها كل جيل بعض التمديلات . . . ربما لم تكن بها نوافذ في بداية الأمر لائه لم يعرف كيف بعض التمديلات . . . ربما لم تكن بها نوافذ في بداية الأمر لائه لم يعرف كيف يصنع النوافذ ويضع لها أخشا بأ من فوق ويقطع الطينه وهي اينه . . ربما كان الاولون يفتحون النوافذ بفتح ثقب بأى آلة واي وسيلة .

ثم تطور الزمن فعرف أن ساتى الشجرة ربما سقط عليه وضره. . ولذاك في وجود آخريضهه تحته . . هذه الاضافات انتلاشك بمرورالزمن . . فلزمن طويل لم تكن هنا لك أبواب كالتي نعرفها اليوم فالنجارة لم يتفرغ ،

إليها أحد كما أن آ لات النجارة لم ثـكن معروفة والحديد لم يكن بالوفرة اليوم اصنع المناشير والفارات وخلافه من أدوات النجارة .

لو حاولنا البحث عرب شكل العلاقات بين هذه الجماعات التي سكنت النيل وملات صفافه كيفكانت في البداية . . لاشك أنها لم تشمركز في نقطة واحدة ثم انتشرت شمالاوجنوب . . بلكل مجموعة . . سكمنت بعيدة عن الآخرى لانعرف عنها شيئًا في بداية الأمر . . ثم كان أمر هـذه الجماعات الصغيرة المنمزلة في البداية لاشك ستتخلف بينهما بمض الخلافات . . . ونضح لما قوانين ففيها المكسلان . . . وفيها الاحمق . . . وفيها العاقل . . . وفيها كل ضعف البشرية ربما في البداية شخصيته وشجاعته وقوته هي التي فرضت نفسها على الجموعة . وبذلك أصبح مهلمها من المجموعة لأثها تحتاج إليه لحايتها من الأشرار مر أقرادها .. وبما يظهر زعيم آخر لعنفسالقوة فيحدث القتالبين الأثنين فيفرض الإنسان حوجته لزعيم .. ومن هذه الحوجة كان الزعيم .. وتطور الحال وأصبحت هذة الزعامة وراثية بعد سيطرة فرد وأسرته علىكل مشاغبومغامر.. ومحاولتها لحفظ النظام والآمن للمجموعة .. الآمر الذي جعل للمجموعة أن تنرك لها هذا العب. الثقيل وتتنولى مصادمة النير والحارجين عن النظام .. ثم كان أمر هذه الأسرة المسيطرة بعد عشرات السنين .. بعد أنتمكنت من فرض السيطرة على المجموعة . . وشعورها أن المجموعة ترهبها . وإنها تقدم خدمات المجموعة . . قلا بد من أن تقدم هذه الجموعة مقابل هذه الخدمات . . . ربمًا تتولى الجموعة المساعدة في زراعة حقول هذة الأسرة .. وحصدها .. أودفع شيء من حصادها لحذة الأسرة التي بدأت تأخذ صفة الاسرة الما اسكة أو زعيم الغبيلة أو الجموعة . . وظهرت الضريبة على المجموعة فى شكل خدمات أو عطاء

في بداية الأمر .. واستمر الحالءند هذه المجموعة الصفيرة حتى أو يت الآسرة المتزعمة .. وبدأت تفرض شروطها وآراءها على الجناعات .

ويشكل هذا المجموعة تمكونت على النيل أعداد هائلة من المجموعات... ولكشرة سكانه . وانتشارهم على النيل والبحث على صفافه عرفوا أن هنا الم بحرعات تعيش بالقرب منهم وبدأت الغارات بين هذه المجموعات في شكل سرقات بسيطة من أفراد صااين مطرودين أو من الجماعات نفسها . . . إذا رأى عند الجماعة الآخرى خيرا أكثر . . . وبدأت هذه الجموعات في الاحتمال ببعضها ونهب بعضها . . وبدأك أصبحت شخصية الرعيم أكثر ضرورة لتنظيم الدفاع والهجوم وتعويض الاسر المسكلومة أو المنهوبة .

وظهرت بحموعة كبيرة بين هذه المجموعات شعرت إنها بعد هذا الاحتكاك. وغلبها لمعظم هذه الجماعات أن تفرض سيطرتها على المجموعات الآخرى القوة. بعد أن أخضعت المجموعات القريبة هنها استخلتها لآخضاع المجموعات الآخرى وبذلك ظهر بجتمع الدولة الآول على النيل بحكم زعيم أكر بجموعة . . . يساعده في إدارة بملكنة زعماء المجموعات الأخرى . . وأصح يطالب هؤلاء الزعماء ببعض الضرائب لحاجته المال لإدارة شئون رعيتة وتكوبن جيش وصنع سلاح والمتفرغ لهذا العمل الجديد . . وبالتالي . . لم يرى زعماء الجماعات غير وعاياهم ليتحصلوا منهم هذه الضريبة . وأصبح هؤلاء الزعماء في مركز أقوى بالنسبة لجماعتهم . . وذلك لمسائدة الملك لهم . وأنهم أصبحوا بمثلون أقوى بالنسبة لجماعتهم . . وذلك لمسائدة الملك لهم . وأنهم أصبحوا بمثلون وطيورها من الخضوع لهذا التنظيم الجديد الذي يعيش على ما تبقى لهم من آفات الطبيعة . فقد كانوا يساعدون الزعيم . . فأصبحوا يساعدون الزعيم وحراسة .

وبهذا الشكل تكون شكل الدولة الاول. . . وظهرت الملكية في مناطق متعددة من النيل . . أصبحت كل مملكية تترقب المملكية الآخرى . فقد كانت التجربة الأولى هو تغلب بجرعة كبيرة على بجموعات صغيرة . . والاستعانة بها في التغلب على المجموعات الآخرى ولكن التجربة الجديدة هي الشعور أوالممر فة بوجود بجموعات متحدة في شكل مملكية . . وبدأ الاعتداء الأول في محاولة أحدى الممالك في السيطرة على مجموعة من مجموعات المملكة الآخرى . . ربحا تخضع المملكة التي فازت على الأولى ستحاول أن تفرض سيطرتها على المجموعات التالية حتى تأتى على مجموعة الملك نفسه . . وإذا لم ترضى المملكة المجاورة بالتجربة الأولى فستكون الحرب . وربحا يكون هناك صلح أو ربحا لايكون وفي النهاية هو إخضاع مملكة لأخرى . .

وبهذا الشكل تتوسع المملكة .. ويصبح الملك المهزوم مندوب الملك الهالب أو ريما يمين خلافة أو أحد أفراد بملكتة .. وبالضرورة أصبح لهذا الملك جيشة ونظام إدارة بملكته التي توسعت .. وبهذا الشكل قامت على النيل بملكات مختلفة .. هسدذا بالنسبة للمجموعات التي في أرض السودان . . أما المجموعات التي في أرض مصر . . فيبدو أنها كانت أقوى من مجموعات السودان . وظهور الملكية في مرحلة أبعد من مرحلة السودان .. وربما أقوى .. ولذلك وحملت سيطرة مصر على مجموعات السودان .. وفرضت عليها سيطرتها . وديانتها . . وأصبحت هذه الممالك السودانية نابعة المملكة المصرية الفرعونة بعد قرون طويلة من النضال والبحث عن بعض .

ونحن لانستطيع أن نتحدث عرب حال المجموعات الني حكمها المصريون لأن الوثائق القدعة غيركافية حتى الآن ولكن ما يهمنا الآن مو بداية استقلال المملكة السودانية عن المملكة الفرعونية ... وتزعم هذه المملكة القوية على بملسكات السودان . . . وفرض سيطر ثها حتى على مصر . . ومحاولتها طرد أعدا. مصر من الليبيين وقبائل أرض فلسطين والقبائل الآتية من الشهال وذلك منذ القرن الثامن قبل الميلاد .

و تبسدل البحث عن نطور هسده المجموعات الحضارى والثقاف حتى القرن العشرين نود أن نمسسود مرة أخرى إلى المجموعات الآخرى التي تسكن بعيدا عن النيل حتى نمسكل صورة المجموعات التي كانت تمسلا أرض السودان الحالى.

#### بحموعاتالسهل

يذكر التاريخ الحديث لنا أسماء قبائل عديدة تسكر. السهول شرق النيل وأخرى جنوب النيل .

هذه المجعوعات التي تسكن الشرق الان مثل العبابدة والرشايد والشكرية وبني عامر والامرار والبطاحين وكملها أسماء حديثة وعربية وهي أسماء أتت بعد الإسلام.. فقد كانت هذه القبائل المهاجرة التي استوطنت أرض السودان والنصف الثبال من أفريقيا هي أول من سكن هذه السهول والوديان والانهار أم كانت هناك مجموعات قبلها.. وهلكانت هذه المجموعات رعوية أيضا.

عرفنا قديما بأن أرض السودان لم تسكنه المجموعات النيلية وحدها . بل هناك بجموعة أخرى على ضقاف البحر الآحم .. وهى البجة .. و لـكن لوحاولنا أن نبحت عن بداية حياة هذه المجموعات هل كانت رعوية . وهل محاولة رعاية الحيوانات تأتى بدون مقدمات و تأليف هذه الحيوانات وكيف الفت .. وأين كان أصل هذه للجموعات .

بدأت لاشك هــــذه المجموعات بالوراعة على الانهر الكشيرة الساقطة من الجبال والوديان تحت الهضبة الحبشية وجبال البحر الاجمر .. وبدأت الإنسان يدرك هل أسهل تأليف الماعز أو الاسه أم الحار فوجد أن الماعز أفضل لانها تحتاج للعشب في حـــــين يحتاج الاسد للحم . . لحمه أو لحم الماعز . . ولذلك فضل الانسان تأليف الحيوانات التي يمسكن أن ترعى .. ويأتي لها بالعشب في مكانها في البداية حتى ألفت عليه .. وتوالدت وكثرت .. وبذلك بدأ الإنسان يبحث عن مرعى لماشيتة التي كثرت وأصبحت تعطيه الملحم واللبن والشحم يبحث عن مرعى لماشيتة التي كثرت وأصبحت تعطيه الملحم واللبن والشحم

وتحمله . . وثنقله . . حتى توسع فى الاستفادة منها فى المقايضة بها فى مقابل حاجياته الاخرى كالملابس والملح وخلافه .

عرفت السهول السودانية الجمل منذ قديم الزمان قبل الإسلام وللسيحية .. وكانت هناك مجموعات تعيش على زراعة الوديان والانهار ورعى الماشية .. هذه المجموعات كانت أكثر شراسة من سكان النيل ولذلك لما نفرصه الحياة المدنية والمشرة مع مجموعات على تلطيف طباع الإنساري .. ووجوده فى مكان دائم يجعله يفكر باستمرار لتحسين أحواله وأدواته .. أما ذالك الراعى فلا أنيس له الا تجمع أسرته في الليل .. وماشيته طول النهار لاهم له إلاالبحث عن مدكان أخض .. وصيد الحيوانات المفترسة عنها فقد عرفت هذه السهولكل الحيوانات المفترسة والاليفه مكا أن هذا الراعى لا يحتاج لادرات كشيرة ليستعملها أو لمسكن دائم يفكر في تحسينه .. فالماشية تعطيه وبرها و جلدها ليصنع منه منزله المتنقل و نعله .. وأناء لينه ومائه .

قد عرفت الآبل مرقديم الزمن وربما الآبل التي استعملها الفراعنة أخذت من هذه الجموعات التي ترعى شرق النيل وصفاف البحر الآحمر

ولدكن كيف تدكونت هذه المجموعات وما هي القرانين التي سارت عليها في رقيها و تطورها .. لاشك أن تجمع هسدنه المجموعات في مجموعات كبيرة لا يختلف في شكله عن المجموعات النيلية وحوجتها لهدندا التجمع حتى أضاع بفرديتها .. فكانت المجموعات أسر صغيرة كبرت دوأصبح لها زعيم تحتكم إليه . ولا شكأن لا كبر القوم بينهذه المجموعات كانت له فائدة أكبر ليمرف تاريخ الماشية . وطباع الناس .. وأصبح للشيخ بين هذه المجموعات تقدير خاص لأنه يستطيع أن يكشف تاريخ كل فرد وممتلكاته .. فلا يستطيع أحد أن يستولى على حق آخر مدعيا ملكيته .. لأن هناك رجل عجوز يعرف حق كل فرد .. على حق آخر مدعيا ملكيته .. لأن هناك رجل عجوز يعرف حق كل فرد .. ولم يكن لهذا الشيخ من الجماعة أي ولاغير الطاعة وسماع الاثمر .. وكانت تخرج هذه المجموعات في زمن الصيف باحثة من مرعى. . فكانت نلتقى في الوديان

بمجموعة أخرى تشاركها نفس المرعى .. وبما تتعصب صاحبة الحق الأول فى المرعى فى طرد الآخرى أو ربما ترى صاحبة العدد الأكبر طرد الصعيفة . . ولا المرعى فى طرد الآخرى أو ربما ترى صاحبة العدد الأكبر طرد الصعيفة . . ولا الله كانت حياة هذه المجموعة محفوفة دائماً بجو القتال . . با العصى والحجاره والسيوف أخيرا والتي تفننوا فى صنعها وتشكيلها كالحنجر . . ثم السكين . . وهذه أكثر الادوات تطورا التي استعملتها الجاعة الرحل فهيم ترى البندقية إلا بعد الفتح التركى والتي كانت تملكها قبل ذلك هم الزعماء للارهاب فقط أما بقية الجاعات فقد كانت تخاف منها وترهبها ويفزعها منظرها .

بتجاور القبائل الرعوية .. والصداقات التي كان يمقدها شــــيوخ القبيلة والزواج من مجموعة مع مجموعة أخرى لتوثيق هذه الروابط . جعل الكشير من المجموعات الصغيرة لتسكون مجموعات كبيرة .. كان لشـيخ القبيلة أو زعيمها الرأى والحسكم النهائي في كل خلاف .

لم يكن لهذه المجموعات عمل بملاً فراغها وينهـــك قواها كالمزارعين .. ولذلك فكرت في العاب الفروسية والمبارزة والصيد والقتـــال والسباق .. وتطورت في فن هذه اللعبات الفروسية ولكنها لم تحاول غير ذلك الا بعدد زمن طويل ودخول بجموعات جديدة تحمل حضارة جديدة ووأت أشـــياء جديدة أو سمعت بها .

هذه الألعاب الوحشية زادت من طباع البدو وحشية فالقتال وعشـة هو الرجوع بالانسان لحياته البدائية .. فالانسان فى تطوره يتخلص من حيـــاته الوحشية والبدائية الأولى .. والفروسية وقتل الاخرين ما هى الا أشـــباع للاخلاق البدائية .. والتمتع والتباهى بقتل انسـان من أجل الرياضة لا يمــ تطورا مهما كانت الصفات الرجو ليه الذى تطلق عليه .. فالرجولة ليست في خلق مباراة لقتل انسان آخر انما الرجولة فى تقديم الاعمـــال الـكبيرة المدخرين

ومساعدة الغير ونكران الذات والتحلى بلاخلاق السمحة النبيسلة .. أما الدعوة لاراقة الدماء فليست صفة من صفات الانسان المتمدن .. وابقاء هذه الصفات بين العرب الرحل أسباب كثيرة منها عدم حياة الاستقرار لتهدئة رحشية الانسان .. وعدم اختلاطه بانماط من الناس بختلفون عنه في تفسكيره وعادانه المقتبس منهم . فكل الذين يعيش بينهم وبعيا شرهم هم عرب رحل .. كلما أظهروا غلظة أبدى غلظة أكثر منهم وكلما أبدوا لينا ظن ذلك جبنا .. فحتى الحلم لا ينفع في البادية .. فالحليم جبان .. والذي يكره قتل انسان من أجل نعرة قبلية يعد جبانا . وكل من يكره القتال وألهاب الفروسية ليس برجل .. ولذلك حكموا بالتقاليد على مجتمعهم أن يعيش في جو من القيم البدائية التي قبد القتل . وتقف حتى الان ضد رقى الانسان وتلطيف طبائعه الوحشية لان الحروج من هذه الوحشية يمد عيبا وانحدارا بالرجولة لا تطويرا للانسار الحديث في أفكاره ومشاعره وأخلاقه وعادانه ومعاملاته .

ظلت طبيعة الارض عنصرا مساعدا على انتشاراالوعى وحيه البدو فالسهول الشرقية الغنية بالأعشاب والوديان والأشجار والنباتات المختلفة طيسلة أيام السنة ساعدت مجموعات السهول الشرقية في السودان أن يحترفوا مهنه رعى الماشية والابل .. بل أضاف أجدادهم مهنة الزراعة البسيطة ببسدر الذرة على صنفاف الاثهار دون مجهود ليجد الطبيعة تكفلت بنمو هدنه الحبوب .. حيث لم يفكر هذا المتنقل في صنع آلات زراعية تميق من تنقله و تاقل عليه حولته أثناء زمن الصيف والتجوال والبحث عن مرعى جديد .

تكاثرت هدنه المجموعات في عشرات الآلاف من السنين قبسل الميدلاد على السهول الشرقية .. وحيث كشرة التنقل وعدم الاستقرار لم يخدضما لنسظام دولمة لها نظامها الثابت وادارتها المركزية .. وهذا التنقل كان حائلا دون قيدام دولة مركزية لمؤلاء الرحل حيث تحتاج الدولة لمسكان دائم .. واستقرار ورعايا

لهم أماكن محدودة أما هؤلاء .. فيصعب التحكم فيهم ومعرفة أماكنهم فتارة هم في الشرق على جبال البحر الأحمر و تارة قرب النيل أو نهر عطبرة أو الشهال داخل أراض مصر ولذاك نشأ عندهم حكم بساير هدده الفلروف هو حسكم القبيلة وزعيمها الذي تخضع له القبيلة حيث يرحل منها يحتكم اليه أفرادها في حقوتهم .. ويتزعمهم في حالة الاعتداء على أحد منهم أو الاعتداء على القبيلة أو ما شيتها .. وكان يجب أن يكون هذا الزعيم صاحب حكمة وشدجاعة وفوة ترهب كل مشاغب وتردع كل خاوج على قانون القبيلة والجماعة .

كما أن طبيعة الأرض الموحشة أو تلالها الصخرية ... وأشجارها الشوكية وحيواباتها المتوحشة والمفترسة المتعددة ... التي تحيط محياة هذا البــــدوى جملته يعيش في حالة موحشة وطبائع أقرب إلى طباع الحيوان المفترس .

أما جنوب ملتقى النيلين الأبيض والأزرق فقد كانت تسكن هنالك القبائل الزنجية في طبيعة محاطة بالاشجار المتعددة .. والأمطار الغزبرة والنيازات الركشيفة التي تغطى السهول وصفاف النيلكا نعيش الحيو انات المفترسة بكثر اكثر من الشال بما جعلت المجموعات أن تقضى جل تفكيرها في صنع أسلحة نقال الحيوانات أو لا يجاد مساكن لا تقترب منها هذه الحيوانات .. والاعشاب التي كان يحوطها سور من الشوك السكشيف لا شك كانت منازل هذه المجموعات حيث يصعب على الحيوانات المفترسة ليلا أن تقتيمه هذه الاشواك الكشيفة .

0 0 \*

### الحضارة قبل القرن الثالث الميلادى

إستنفذ المجتمع القديم طاقات هدف العابقات من الفن والعمارة ومن أجل هذه الآثار الرائمة التي قامت على أيادى البوسماء والمنبوذين . كما ثوا هم مصدر الدخل وهم المواهب التي تعمل . كمان المجتمع القديم يختلف في استغلاله لطاقات هذه الطبقات عن المجتمع الرأسمالي أو الملكي الحديث الذي يدخر خيرات هذه الطبقات لمنفعته الشخصية لملذات الدنيا . على أن يعيش هو في مستوى معيشي من المتع والسكما ليات و تعيش الطبقات الآخرى صلانعة الانتاج محرومة من معظم الضروريات . في حين تكدس خيراته معطلة أو تستفل لاستغلال مجموعات أخرى . . أما المجتمع القديم فان لم يختلف في تركيبه عن مجتمع العبودية والطبقات اليوم في كثير من الصور والتفاصيل إلا أنه اكتشف الذي نقف حياله اليوم مبهورين مقدرين نبوع الاقدمين ومواهبهم . . اكتشف المجتمع القديم الفن عن طريق العبادات . . فقد ولع بتقديس الآلحة التي اخترعها .

ومبائغة فى تقديسها سخر المجتمع القديم كل طاقات المجتمع لتخليد هذه الآلهة . . وكان هذا التخليد وسيلتة الفن . . بجتمع عاش على السيادة . . سيادة الملكية والمعابد وكهنة المعابد والطبقة الممتازة لخدمة الملكية والمعابد . . أم بقية خلق الله فقد كان نفاية ، وخادم لاسعاد هذة الطبقات .

إنسان من نوع آخر ليس من فصيلة هذه الطبقات التي قديطر على مقاليد الحكم والمعابد.. كمان هنالك العبيد في كل من حضارة الفراعنة أو الرومان والأغريق أو الأشوريين . . وكمان هنا الك الفلاحين الغلابة المداكين وكمان هنا لك الفلاحين الغلابة المداكين وكمان هنا لك العمال أساس الانتاج والابداع . . لأن الاقدمين وخاصة الاغريق عدوا أهل الحن منهم البجارين والحوذية والبنائين وكل الفعلة . . وهي نظرية سليمة لأن كل عمل يدوى كمان يحتاج لروح فنية حتى يصبح عملا مقبولا ترتاح النفس إلى استعماله ومعاشرته .

هذاهو وضعالحضارة التي قامت في العصور القديمة والتي تعدما البشر يةاليوم بعصور الابداع وعصور النبوغ الانساني .

هذا هو أصل تلك الحضارات قام هلى اكتاف العبيد لاحصاد الفلاحين رانتاج وابداع العمال . وعاشت الطبقات العليا في القصور والمعابد تخطط لهذه الطقاات الانسانية وتقسوا عليها . . حتى بنت الأهرامات والمعابد والقصيب ورائتي تقف اليوم أمامها إجلالا وتقديساً .

جلب العمال من شق أنحاء البلاد بلارغبة أو أجر وسيق الفلاحون بالآلو ف لنقل الأحجار وتدكسيرها . . وأرسيال عشرات الآلاف البحث عن الذهب ونقل خيرات الطبيعة إلى القصور والمعابد لتجميلها وتذويقها بأيدى هد. الطبقات المنبوذة .

هي تخلق الفن . . يقبل الفن . . وهي ترفض . .

قشيد هذه الاثيادى الحزيلة المريضـــة بالانيميا. والعرى تلك القصور والمابد والتماثيل . .

وتبقى التماثيل لتعيش حضارة الفراعنة .. وتذهب الملايين ضحية لتلك الحضارة التي قامت على أسوأ صورة من صور الاستغلال .. والاضطهاد .. والتسخير ..

وكما جلب الفلاح والعامل المصرى جلب الفلاح والعامل السودائي وكما سخر المواطن المصرى كعبد سخر المواطن السودائي كعبد لذاك النظام . . القائم على تحالف البلاط الفرعوني وكهنة المعابد . .

وقد أخذ الفلاح السوداني من أرضه مثل الفلاح المصرى قسرا إلى مواطن العمل عاملا أو عبداً بلا أجر أو رعاية إنسانية تقابل هذا المجهود الذى يبذله لارضاء طموح البلاط الفرعوني وأنسكار رجال المعابد والحاشية .ه

وقد أخذ هؤلاء المساكين لاعر. طريق التطوع أو التجنيد وأحكن عن طريق جنود الملك ، سيقوا كعبيد لاعن طريق الشراء أو البيع ولكن عن طريق وضع اليد . . أى عددتغير عليه شلة من الجنود المستعبدين تستولى عليه لينضم إلى عبوديتهمور بما خرج منهم عبد مبرز في فنون القتال . . وعاد رسولا يقيد أبناء طبقته عبيداً حسب الأوامر الصادرة إليه من البلاط أو الكهنة تحت ذلك النطام وتلك الحضارة التي قامت على النيال والتي أولعت بالمعابد والمقابر والقصدور والتي يعجز دخلها على الانفاق على تلك المشاريد الفنية الضخمة . .

كان لابد من السخرة والتسخير .. كان لابد من إيجاد عدد هائل من العمال المهرة وغير المهرة من أرض النيـــل ليعملوا على تشييد مثات المما بد والقصور والآهرامات التي قامت على النيل .. وبذلك وربما لأول مرة في التاريح تنشط حركة العمل بتلك الصورة .. واحكمنه عمل بلا أجر عمل السخرة ..

حيث كانت موارد الدولة من الاقطاع والضرائب لاتكنى للانفاق على نفقات البلاط . . وكمان لابد من إيجاد المسال وإيجاد العمال بدون أجر . . وبذلك خلقت طبقة العبيد بالضرودة وطبقة العمال بدون أجر بالنسنة الوارد الدولة القائمة على الضرائب وعلى الحاصلات الزراعية . . وفى أى عصر كانت الضرائب الزراعية وكافية لمقابلة نفقات الحكام والادارة .

ولذلك كيان السودان با لعشرورة مصدراً من مصادر القوى العاملة كعبيد أو عمال أو فلاحين وقع عليه حظ وضع اليد .

ثم أصبح السودان مورداً للمواد الفذائية بعد أن ماتت الملايين من الأيدى العاملة من المزارعين في إنشاء تلك المياني . وهذا هو السبب المباشر الذى جعل ذلك النظام الملكى الاقطاعى القائم على حضارة العبيد والسخرة أن أمتد رويدا رويدا للجنوب حتى جاء زمن كان هسدا النظام وحاجة اقتصاده الامكانيات المادية الجديدة والموارد الجديدة ليبقى ذلك النظام الحضارى القائم على اقتصاد الاقطاع أى الضرائب الزواعية . كمان لابد حين تعجز إمكائياته عن تحقيق أحلامه وأفكارة و قطلماته وولمه بالآلهة وطلبات الآلهة الفنية من أن يبعث عن موارد جديدة وهذه الموارد الجديدة لم يكن لها غسير طريق واحد هو طريق التوسع والاستبيلاء على أراضى جديدة بما فيها الآيدى العاملة واحد هو طريق التوسع والاستبيلاء على أراضى جديدة بما فيها الآيدى العاملة الجزيرة حيث مات هنالك بين السمول حين فقدت أدواتها الفنية للتشبيد والبناء من الاحجار والمواد الصالحة للتشبيد ، مثل تلك الآثار العظيمة التي عاشت عشرات القرون وستعيش عشرات القرون و ستعيش عربية عربية و سيده المدورة و سيده المدورة و المدورة و سيده المدورة و المدورة و المواد المداه المدورة و المدورة و

هذا كان أحد الاسباب بدقع الحصارة الفرعونية لتمتد فى أرض النوبة لتبتلع كل شهال النيل ثم تلتفت جنوبا وتقيم المراكز والمناديب وخلق الأمادات والمماليك الصغيرة حتى جاء زمن أصحبح الجنوب أكثر غناء أمن الشمال الذي يستهلك طاقات البشر في البناء والتشييد بروح السخرة وفقد الايدى العاملة في الزراعة من اجل المعابد والقصور وصار اقتصادة يعتمد كلية على خيرات الجنوب الذي صارت فيه نفقات البناء والقشييد بأقل قدر من النفقات وقامت فيه عشرات المعابد والقصور ولسكن بتكاليف أقل من في الشمال وهنا الفرع وهناك الأصل.

وحين جاء القرن الثامن قبل الميلادكانت أرض النوبة والبركل وجنوبها قد دبت فيهما الحياة ونشطت فيهما الحركة والعمل وأستغلت الآيدى العاملة البشرية أقسى استغلال لآنتاج أكبر قدر من العمل البشرى . . وكان لابد لجنوب المملكة الذي أصبح اقتصاد الدولة الآم يعيش عليه عيشة كاملة ويطالبة كل يوم بالمزيد . . بالمزيد . . حتى جاء اليوم الطبيعي في أن أن يعجز إقتصاد الجنوب ويعلن التمرد . .

وإذا بالجنوب فعلا يعلن التمرد وتظهر أول دولة وصلنا مر المعلومات ما يكشف لنا عن ما يكشف لنا عن المائمة النا عن نشأتها وتوسها وتكوينها وهي دولة نبتة التي ظهرت في القرن الثامر قبل الملاد

بظهور ملك نبته (البركل الآن) وقد أمتلات خزانته وقوى جيشه وأصبح في وضع يسمح له أن ينفصل من الامبراطورية الام للى سا.ت حالتها الاقتصادية ودب المنعف فيها وأصبحت لاتجد من الموارد ما يعيد لها شبابها وقوتها الاولى وأصبحت قوتها في هــــذه الاجنحة التي رفعت عصا العصيان بعد أن أصبح استخلالها أمراً مستحيلاً.

والمجموعات خلال ناريخها الطويل. فلومحثنا عنسبب نهضة الآغريق أوالرومان في يد حفنة من التجارة والبيوت وكانت التجارة والبحر هي عصب اقتصاد و انتعاش حياة تلك الحضارة وكذلك الحال عند الاشوريين فقد وجدوا خيرات نهرى دجلة والفرات فأستغلوا خيرات هذه الاراضي الخصبة وماجاورها حتى أمتلات خزائن تلك الحضارة ..

ثم جاء وقت إستنفذت فية تلك ألحضارات كل طاقات هــــذا العمل التجارى وهذا الاستنلال الطبيعي القائم عن سيادة طبقة أو بجموعة من السادة على العبيد والفلاحين والعمال . . وحين لم تجـــد تلك الحضارات روافد جديدة لتغذية إقتصادها وقف نمو حضارتها التي هي في حقيقتها مشاريع غير إنتاجية لاتأتي بدخل أو عائد . . والصرف عليها كان يجب أن يقوم في تلك العصور على ذلك النوع من الاستفلال والسخرة . . وهذا ماحدث في أرض النيل . وسنرى ذلك في تاريخ الاسرات بشيء من الإيجاز معتمدين على دراسات الحضارة المصريه ومنقو لات المتحف المصرى للاثار وجموعة السكتب التي لخصت هذه الفترة من تاريخ السودان القديم بتاريخ الاسرات .

وهى المجدوعة (۱)(أ) بن عام ٢٠٠٠ ق . م إلى عام ٢٧٧٠ ق . م المجموعة (ب) من عام ٢٧٧٠ ق . م إلى ٢٣٢٠ ق . م المجموعة (ج) من عام ٢٣٧٠ ق . م إلى ١٦٠٠٠ ق. م (۲) حضارة كرمة

۳۵۰ لل ۳۵۰ میلادیة .

الجمرعة ( أ ) من علم ٢٤٠٠ ق . م إلى ٢٧٢٠ ق . م

جعل المؤرخون بداية الحياة من جديد بمسدن الطوفان لوادى النيل بعام مربح قبل الميلاد إلى عام مربح قبل الميلاد حيث بدأ العصر الفرعوني يعد شبابه و تكوينه و تظهر الحضارة الفرعونية على أرض النيل ولماكان هذا الجزء من تاريخ الحضارة المصربة الأولى فيحسن أن نربط بين الحضارتين أو نتحدث عن حضارة وادى النيل ككل حتى تتقنح لنا الصورة لتك النهضة وذلك التوسع في تلك المصور البحيدة التي نتصورها والوقوف عند بعض الحقائق العلمية لها يمكن أن تجعل من تاريخ تلك الحقبة صورة اسطورية حلوة المذين يعشقون الافكار غير المالوقة من وهذا هو الجانب الممتع في في الحضارات القديمسة وذلك الخليط من التقاليد والمعتقدات التي تبدوا لنامده شة وغريبة:

 بدخل هذا الجزء من تاريخ السودان مرحلتين من مراحل الحضارة المصرية إنفق على تفسيمها إلى مجموعات الاسرات : ومنها الدولة القديمية أو الم ( ٤٠٥٥ – ٣٠٦٤ ق . م) أو دولة منف من الاسرة الاولى إلى الا الماشرة ثم تدخل في الدولة الوسطى أو الطيبية الاولى تبتدى من عام ( ٤٠ – ١٧٠٣ . ق م) أو دولة طيبة و تبدى من الاسرة الحادية عشر و تنتهى الاسرة السابعة عشر و تنتهى الاسرة السابعة عشر .

زعم المصريون القدماء أن أصلهم جاءمن تسعة الهة خلقت و نوء المحيط الأو مكان الالهة رع و الهة الشمس في باطنة ثم ظهر هذا الكون فبسط النور على السهر والوديان وطرد الظلمات وقسم هذا الكون إلى ماء ويا بسه. ورأت الالهة و هذة الأرض عندبدايتها كما خلفها و نو . .

رأت الحياة بدون حياة ولانباتات وزرف الدموع السخينة التي زرل من عينية الزرقاء وخلقت الدموع الحيوانات والنباتات .. ورأى الآره منيسطة . . فظهر الآله . شو ، ورفعها على ذراعية الجيلتين . . وجمل لها الجبا أونادا وأعدة لتساعد على تماسكها ، . وبانت الآرض . . حسب ماوصل إلى تفسكير هم في الوجود بأنها عبارة عن صندوق مربع قائم على أعمدة من الجبا تغطية المياء من كل جانب قاعدته هذه اليابسة ..

وعندما توصلوا لخلق الحياة على هذا المنوال خلقوا حسب نفوسهم وأعماله آلهة الحير لتقابل الآيام والفصول والحوادث الطيبة. . وكان هذا اشيئا ضروري بأن يخلقوا الرمز لسكل تصوراتهم التي يجب أن يجدوا لها مدلولا ومفهوما . وجعلوا الالهة درع، آلهة الشمس حاكما على الارض. وجعلوا اقامته في عين الشمس وفكرواأنه لا يمكن أن يعيش وحيدا فجعلوا لهرعيته . . يخرج عند شروق الشمس الصافية في زورقه تصحبه حاشية من الآلهة . . طائفا بالارض ناشرا حكمته

و نصائحه على رعاياء في كل الارض .. مسديا لهم النصيحة والخبرة .. حتى ركب الشيطان رأس خادمته و ايزيس ، لتفكر في أخذ الطاسم السحرى الذى ورثه عن والديه الذى يضمن لحامله الملك الذى ورثه عن والديه ويحفظه من المضرر والاذى . . وتجمعت خادمته في سرقة الطلسم السحرى حتى ضعفت سلطة رع الارضيه و تجمع البشر لخلعه . . وعندما شعر ورع ، بنكران البشر لخير و أبوته جع الاالمة غاض امن البشر و حكوا على البشر بالقتل و تولى الالهة ها تور تنفيذ وصية الالهة .

وبدأ في إرسال الاوبئة لفتك البشر .. ومازال ها توريفتك بهم حتى اشفق رع صاحب القلب الطيب على نسكبه البشر من ها تور . . فا نقذهم . . شم صعد على ظهر بقر فإلى الساء . . ثم تستمر سلسلة الالهة التي تصورها الانسان القديم لتقف مكان الحقيقة ثم جاء و أوزيريس من سلاله وع فاحبة الشعب واحيه وع وخلفه ملكا على مصر ثم تزوج إوزيريس باختة و إيزيس، وجعله تشريد كنته في الملك وعلم المصريين الفلاحة و أخترع لهم الالات الزراعية و علمتهم ايزيس الطحن بالرحى و الفزل بنسج الكتان و مبادى و السحر والطب وسنت لهم قوا نين الزواج الشرعى .

ووضع الهم أوزير بسالكستب والطقوس والقوانين الدينية و بتى طيبة وقيل ولد فيها . •

ثم دخل الملك إلى أيزيس ورحل عن بلاده مع بعض الاالهة على شعوب الارض الآخرى يعلمهم ماعلم المصربين . ثم عاد إلى مصر قدر له أخاه بتنفون الهذا الشر وقتله غدرا .

وكان لاوزويس طفل حين قتل يدعى حوريس وهلم الطفل بعد أنكبر بقصة مقتل والده اوزيريس على يدعمه , بتفون , . . وأضطر التنازل عن أرض الدانيًا فانقسمت مصر بعد ذلك إلى علكمتين الأولى الوادى وهنى واقعة بين منف والشلال الأولى والاخرى الدلتا وكانت من نصيب العم , بتفون ، والاخرى الدلتا وكانت من نصيب حوريس ثم جاء إلى أرض مصر إسرتان عظيمتان حسكمتا مصر وأمتد ملكم إلى الغرات شرقا والى الحبشة جنوبا وربماكان المقصود بالحبشة أرض السودان رغم قدم حضارة الحبشة .

واشمهر ملوك هما تين الاسرئين, نوت به الذي عملم المصريين المكمة ابة والبحث في أحوال الفملك وأوجه القمر وحركة الشمس وقسم السمنة الى أيام وشهور وقصول .. فصل التخضير (نمو الزرع) وقصال الحصاد وقصل الفيعثان وسمى شهور السنة بأسماء الآلهة فجعل الشهر الآول نوت والثانى بابه والثالث ها تور .

وظلت مصر تحت حكم الآلهة الذين كانت السلطة فى أيديهم ثم بمدهم الجند ثم بقية السكان من فلاحين وعمال وعبيد ..

وزاد ظلم السكنة واستبدادهم حتى ظهر والمينا ، وحرض الجنضد على السكمينة حتى اعترفوا به ملسكا . وبدلك تغير نظام الملك على وادى النيل وأصبح الكمينة يساعدون الملك بعد أن كانوا هم يصرفون الملك وعمقوا فى تلك الفترة التي حكوها فكرة الالهة وعقابها وابتدعوا ما شماء لهم خيسالهم من الالهة حتى جعلوا لمكل شيء الاه وظل هذا التأثير الاول والايسان المطلق بالالهمة هدف صنع واختراع دولة السكمينة الاولى وظل هذا الاعتقاد قرونا طويلة حتى جاءت المسيحية ثم الاسلام . وقد امتد هذا الايمان بالالهمة على طول النيسل حيث امتدت دولة الالهة ثم المملكة المصرية التي توسعت لتلمي حاجات العمرات التي قامت في وادى النيل لتخليد الالهة والموتى . وبما ساعد الى خلود الايمان بالالهة أن الملوك بعد تنازل الالهة عن الملك جعلوا المك نفسين أحداها سيدة الالهة أن الملوك بعد تنازل الالهة عن الملك جعلوا المك نفسين أحداها سيدة الداتا والآخرى سيدة الصعيد . وان الملوك يتناسلون من الشمس .

هذا المفهوم الدبئى الذى عمق بين عامة الشهم من رجال حكا. وكهنة تفرغوا للتفكير الدبئى جمل الشعب فى حالة سلبية لأى ظلم يقع عليه.. فلا يصح أن يغضب العبيد من الكهنة والملوك آلهة كما علموا واعتقدوا وبذلك سمخروا شعب وادى النيل لخدمة الالهة وجعهلوا كل البشر عبه يدا الهؤلاء الملوك والالهة.

هذا هو النيظام الملكي الذي شب على أرض واوى النيل . . حد من أي تمكير للشمرد عند الناس و جعل من ماوكه آلحة وخلق أساطيرالالهة الهم. وهي أخطر فكرة لشل حركة الناس ضد ، الظلم ويبدوا أن كهنة القرون الوسطى في أوربا قد استلهموا هذه الفكرة ووقفو حائلا بين تمرد الشعوب الاوربية على ظلم الاقتطاع الاوربي وجعلوا هذا الظلم من مشيشة الرب . وجعلوا الملوك أبناء الرب المختارين وأى تمرد ضد هؤلاء الملوك انما هو تمرد ضد الرب حق وصل عذا الظلم لرجال خرجوا من الكنيسة وحطموا هذا الاعتقاد وأنقذوا البشرية من سباتها لضلال كهنة القرون الوسطى مثل ماد تن لوثر .

ثم ظهرت عبادة الحيوانات على يد الملك كاكار واشتهر العجل و أبيس ، في منف ثم بقية أراضي النيلوزاد حب المصريين بملوكهم بعد عهد الملك بيتوتريس المذي سن القوانين وأباح للناء حق تولى الحكم . . وجعل الملك نائب الالهدة وابن الشمس .

# تطور الفنون ونشأتها في السودان

## نشاة الفن الأول

لقد تجدئنا عن نشأة المجتمع البدائي وعلينا الان أن نتحدث عن نشأة الفرب وبدايته أو الفن البددائي . . في الرسم والنحت والموسيق والرقص والغناء .

لو حاولنا أن نبحث عن أى نوع من أنواع الفنون (كتشفها الإنسان الأول ، بين الرسم والنحت والموسيةى و الغناء . فلاشكأ نه قد توصل إلى واحدة الوا الاخرى .

لا نستطيع أن نكتشف هــــذا الفن الأول إلا إذا وضعنا في إعتبارنا تظرية وهي أن كل الفنون تخضع للامكانيات الطبيعية .

الفن هوالإنسان دَائدًا الامـــكانيات العلبيمية التى حواله بما فيهامن نباتات وإمكانيات اجتماعية وحصارية الخ .

فلو حاولةا أن نطبق هذه النظرية على الفنون البدائية الأولى لنسكتشف أى

رن استطاع أن يكتشفها الإنسان دون غيرها فسوف تقدم الرسم والنحث على الفنون الآخرى لانها أخذت في طورها الاول تفليد الطبيعة من الصورة أنطبعت في الذهن أوعماكاة الطبيعة .

أما الموسيقى فقد كانت تحتاج إلى آلات وإحساس أرهف وكذلك الرقص شاء محتاج لامكانيات حسية رقنية فى الانسان لم تمكن قد تكونت بعد فى قالانسان الاول الذى عاش وحيداً بين الادغال والحيوانات ، يفترسها بترسه لا فرق بين ، حياته وحياتها غير بعض التصرفات العقلية التي كان يأتي أوى يأوى لى كوخ مى البرد والحر والمطو أو يختبى من الحيوانات أو فى ية صيد حيوان قوى .

هــــذا الانسان الاول ترك لنا أثار معلى السكهوف والصخور تلك الآثار التنا فكرة عن مقدرة الانسان الاول على عاكاة الطبيعة إلا أن معظم المؤرخين بحاولو ا أن يبحثوا عن الفنون الاولى التي نشأت كالرسم أر النحت بل معظم المؤرخين مع النحت وذلك للاثار التي وجدت أما الفنون الاخرى لم تخلف ترا ثاماديا فلم محاولوا أن يبحثوا عنها كالموسيمي والرقص وإنحا تغوا بتطور هذا الفنون بعد تطور النحت وهي مرحلة بعيدة في حياة الانسان نارية.

كانت ظروف الإنسان الأول تهيئة للرسم قبل النحت فالنحت عملية سب من الرسم وذلك للمواد التي تستعمل في كل من الحالتين. فقد تعلم الإنسان

الأول الرسم بالصدفة . . . جلس على شاطئ النهر أو تحت شجرة وبدأ يخط يبده على الارض . . . أشكالا غريبة غير مقصودة ووجد نفسه أنه يعمل أشكالا على الارض لم يحدد ماهيتها وبدأت هذا الخطوط على الارض تأخذ شكلا آخر في ذهنه ، بعد أن كانت عملية عضوية أو حركة غير مباشرة من يده بدأ بوظف هذه الحركة لتقليد شيء بما يراه أمامه . . وهو بلا شك لم مخلق شكلا جميلا به كل المقاييس الفنية ولكنه استطاع أن يرسم الشكل الذي أراده إن كان لشخصه أو لحيوان أو شجرة أو طير . . وبدأت له هذه العملية جميلة تملا فراغه وتشخله وصار يمارسها كلما وجد الوقت والمسكان المناسب لهذه العملية .

بعد أن توصل الإنسان بالصدفة بتخطيطه على الأرض إلى الرسم توصل كذلك على النحت على الحجر بعد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبيعة وحين اضطرته الظروف إلى الاحتماء بالكهف لم يمارس النحت فى بدايه أمر مللا الفراغ الذى يحتويه بل بدأ يلعب على الارض يخط أشكالا غريبة أو مقصودة لمظاهر الطبيعة ثم اكتشف وجود حجر حاد بجانبه فيداء بنقش على الكهوف تلك الاشكال التي كان يخطها التي كان يخطها على الارض بعد أن تمرس عليها . بعض تلك النقوش التي كان بخطها على جدران الدكموف احتفظت بشكلها لتصل إلينا و تعطينا و ثبيقة خطية على مقدرة الإنسان على العمل الفنى مستحدثاً الإمكانيات المادية التي حوله .

أما الموسيق والرقص والفناء أيهما سبق الآخر فيمكن التوصل إلى النتيجة بنفس النظرية الآولى ، فقد بدأ الرقص والفناء فى لحظة واحدة . . . وجاء ذلك تمبيراً الاندهاش والفرحة فى لحظة معينة ومعبراً عن سروره . . . حين حاول الإنسان الآول أن يصطاد حيوانا . وتجح فى اصطياد ذلك الحيوان وبدون أن

يشعر بدا يقفز فرحا ويصدر أصواناً ليست جميلة على كل حال ولكن لها إيقاع يساير الحال والقفز ويعبر عن حالته النفسيسية وفرحته وهي عبارة عن همهمة وقفزات عالية ثم جاءت الموسيق في حياة الإنسان الأول حين وجد نفسه سائراً وحيداً يلعب بأصابعه فتعطيه فرقعة الأصابع إيقاعاً منتظماً متنوعاً وصاد بكرر هذا الايقاع وينسجم إليه بمفرده ثم طور هذا الايقاع بالضرب على الأيدى مع المجموعات التعبير عن الفرح مصاحبا الرقص الجاعي حين تصطاد حيواناً. أو العائلة حين تجد وليمة أو حيواناً ، أو تعبيراً عن اللقاء والعودة إلى المنزل أو المائلة حين تجد وليمة أو حيواناً ، أو تعبيراً عن اللقاء والعودة إلى المنزل أو المائلة حين الخرارته القاء فيه.

اقد حاولنا أن نعطى صورة عن بداية الفنون مع بدايه الانسان الأول. ولا بد الآن علينا أن تتبع تطور هذه الفنون فى السودان عبر التاريخ بعد أن انتظم الإنسان فى جموعات وتطورت حياته البدائية لحياة اجتماعية لها قوانين ونظم وذلك خلال مسيرة الإنسان على النيل حتى وصل إلى الحضارة الفرعونية ثم المسيحية والإسلامية .

نود أن نضيف نظرية أخرى للغن وهى أر. الفن تعهير عن إمكانيات الطبيعة والجمَّة مع.

إستممل الانسان إمكانيات الطبيعة التي حوله فخلق منها الفن الذي يمكن أن يأتي من تلك الامكانيات ...

فلو نظرنا فى ظروف الحضارات التى قامت حول البحر الابيض المتوسط وهى الحضارة الفرعونية والاشورية والاغريقية والرومانية لوجدنا أن أعظم ما خلفته تلك الحضارات لا تتمدى عن إمكانيات الطبيعة ، ققد وجد الانسان الأول على النيل الامكانيات المساعدة لتشييد العارة والنحت من حجارة الجرانيت

الذي يساعد على النفش الفائر وكذاك يجد الجير الأبيض وأنواع عديدة من الحجارة في كل منطقة .

فقد وجد الانسان على النيل مواد حجرية مختلفة استغلمها كابا بما يناسب إمكانيات تلك المواد للاعمى الفنية مثال ذلك حجر الجرانيت الآحر ذى الحبيبات الخشنة اصنع التاثيل السكبيرة التي لا تحتاج لصحل وشكل ملس ناعم واستفل الجرانيت الاسورذى الحبيبات الصغيرة للتماثيل الصغيرة وذلك ليجملها ملساء رقيقة على اليد وإمكانية صقلها في أشكال صغيرة مختلفة . . . واستغل حجارة الجير لرخاوتها وإمكانية صبغها بالالوان واحتفاظها بتلك الالوان .

توفرت مثل هذه الامكانيات المرنسان على النيل في حين لم توجد مثل هذه الامكانيات في منطقة الحضارة الاشورية التي كانت تقيم مبانيها من الطين وقد ساعدتها ظروفها الاقتصادية وإمكانياتها المادية على استيراد هذه الاحجار التماثيل من خارج منطقتها ولذلك ساعدت سلسلة جبال الآلب وغناءها بالاحجار المختلفة على قيام النماثيل وعمارة الاعمدة عند الاغريق والرومان.

أما فى السودان فقد هيأت الظروف للنطقة الشهالية فى السودان قيام مثل الله الفنون من نحت وعمارة وذلك لفناء ثلك المنطقة بسلسلة جبال تحيط بمجرى النيل بما يساعد على بقاء نلك الآثار القديمة عبر التاريخ واحتفاظ تلك الآثار الحجرية بتاريخها عبر التاريخ وغم الخسسراب البشرى والطبيعى الذى تمرضت له.

أما إذا سر ذا جنوب المنطقة الشهالية فنجد قلة الجبال التي تصلح لبناء عمارة كالتي قامت في الشهال وكمذلك التهائيل الآمر الذي جعل أثر هذه المنطقة خلال العصر الفرعوني غير معروف . ولكن هذه المنطقة استغلت إمكانياتها الطبيعية

وهى (الطين) ، لبناء المعابد والتماثيل من الصلصال وصنع الفخار الآمر الذى جمل آثار هذه المنطقة قابلة للتلف بواسطة الإنسان والطبيعة بما جعلنا لا نعثر على آثار كافية التلك الحضارة التي تشأت في مروى القديمة قرب الدامر وذلك لاعتباد عمارة وفن تلك المنطقة على بنسساء فلاعها ومعابدها من الطين وتماثيلها وأوانيها من الصلصال.

وقد امتازت أرض السودان وجباله بالمعادن كالمذهب والمنحاس والحديد الآمر الذي ساعد الحضارة الفرعونية لاستغلال هذه المعادن في التماثيل والأواني والزينة إلى أبعد حد . . .

وقد برع الفنانون فى تشكيل تلك المعادن وإخراج تمائيسك غاية فى الجمال والروعة وقد احتفظت الما منطقة البركل ( نباتاً ) ببعض هذه التماثيل الذهبية كما تضم المتاحف الأوربية ومتحف الفاهرة الكثير من آثار تلك الحضارة التى قامت فى السودان من المعادن والذهب والأحجار.

وهنالك إمكانية أخرى وهى النباتات الطبيعية من أشجار و نبات نبت على إضفاف النيل استغلما الانســان فى كثير من حاجياته اليومية وقد ظهرت المصنوعات الحشية ضمن الآثار المعروضة فى متحف القاهرة وإذا ابتعدنا عن النيل نجد إمكانيات أخرى استغلت نفس الاستغلال لحاجة الانسان للجال وهى المصنوعات المصنوعات المصنوعات المختفة والطيور والاشجار وقد الحتم جنوب السودان بنوعين من المصنوعات الفنية وهى المصنوعات الحشيية. وذلك من الاعشاب القابلة على التشكيل كما استغل الابنوس والعاج وظهرت فى غرب السودان المصنوعات الجلدية للحيوانات والزواحف والطيور والنباتات ونقدت تلك المنطقة المصنوعات الجلدية للحيوانات والزواحف والطيور والنباتات ونقدت تلك المنطقة المصنوعات الجلدية للحيوانات والزواحف والطيور والنباتات ونقدت تلك المنطقة المصنوعات الحجرية والصلصال وذلك لطبيعة الارض الرماية ولقلة الاحجار الصالحة لهدا الفن إن كان للعارة أو النحت .

### تطور هذه الفنون :

هذه فسكرة عامة عن نشأة الفنونعند الانسان وتنوعهذه الفنون فىالسودان باختلاف الأماكن والامكانيات الطبيعية لآن تلون النسون و توعها جاء تتميجة تلون واختلاف الامكانيات الفنية .

فالانسان عنصر واحد متساوى فى كل الامسكانيات البشرية الحلاقة ، وما يظهر هذا التفوع مو الطبيعة أو المسسادة الفنية المصنوع منها الفن ومظاهر الطبيعة نفسها توسى بالفن ومحاكاته . لآنه لا يعقل أن يرسم سكان غرب السودان أو النيل الدب النطي أو الحيوانات البحرية والقطبية كما لا يجوز أن يصنع الانسان فى الجنوب مصنوعاته الفنية من المرمر والاحجار الصالحة للفن وهى غير موجودة بحوزته ولا بدرك الامكانيات التي أعطتها له الطبيعة كالعاج والاشجار وجذورها والحيوانات ومخلفاتها والطيور ولا يعقل أن لا يصنع الفيل والتمساح والطيور المتواجدة بجافه بكثرة ويفكر في صسنع الجمال الصحراوية والخيل والحيوانات التي لا تقطن المناطق الاستوائية .

من الامكانيات الى حول الانسان ومن مظاهر الطبيعية خلق الانسان فنو نه وبدأ يطورها بمرور الزمن والعمسور وإن كنا لم نعثرعلى أثار قديمة اسكان النيلي قبل الحضارة الفرعونية فلا يعنى ذلك أن تلك الفترة التي سبقت الحضارة الفرعونية لم تخلق فنا ولكن الامر يرجع إلى أن تلك المصنوعات لم تقاوم ماديها الطبيعية كل هذه القرون بجانب المناطق الاخرى التي لم تتوافر لها .شـــل هذه المواد الحجرية القابلة على البقاء والتي كانت مصنوعاتها من الطين والصلصال ومخلفات الحيوانات من عظام وجلود ومن أخشاب الاشجار وتمارها .

ظهر الغن في شمال السودان ذاك الذي خلفته لنا آثار الاسرة الثانية عشر

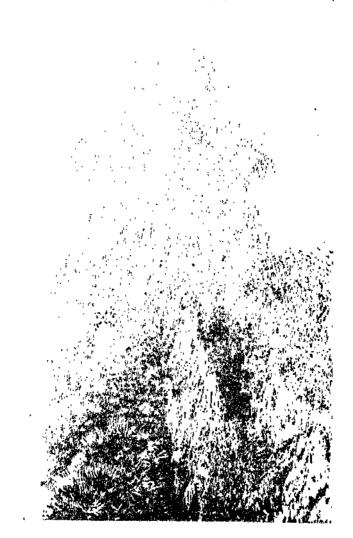

الطبيمة المتنوعة الغنية ونفت حسكثانتها بينها وبين الإسان



احد ملوك مروى القديمة حيث امتدت الحصارة الفرعونية بعباداتهاوفنونها داخل السودان . جمال الخطوط ودقتها تبين ما وصل اليه الفن في منطقة مروى من جمال وروعه .

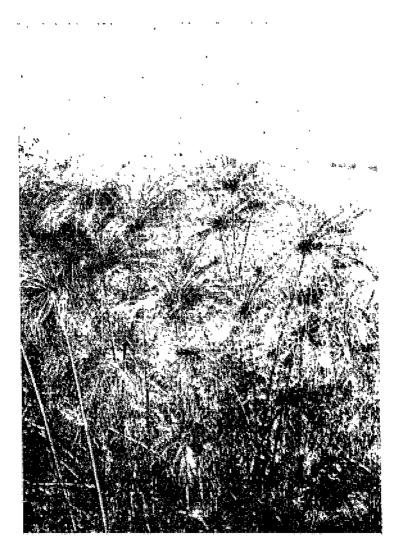

اعشاب بحر الجبل مثال لصورة أعشابالجنوب وقف الانسان حائراً المامها 11



غابات النيل الازرق طيبة سهلة تختلف عن غابات الجنوب. وفرت المرعى الماشية واناحت المرنسان ان يرتادها ويستفيدمها



الطبيعة على النيل الأزرق غنية بسيطه فى تركيبها اناحت للإنسان المذى عمرها المكانيات لا تجد

الطيبيه ( ٢٧٥٩ ـــ ٢٩٦٣) ق . م وكذلك ظهرت آثار هذا الفن الفرعوثى في منطقة النوبة وأسوان قبل هذه الأسرة في عهد الأسرة السادس الأسوانية ( ٣٦٠٣ ــ ٣٢٩٩ ) ق.م.

لم يظهر الفن في السودان بظهور الحضارة الفرعونية في القرن الأربعين قبل الميلاد إنما ظهر الفن شبل ذلك بآلاف السنين واستخدمت نفس المادة التي استمر صنع الفن منها بعد ذلك في عصر الفراعنة وأسكن ما ظهر في هذه المنطقة هو التآثير الفرعوثي وتوظيف هذا الفر. لحدمة العبادات واستعان الانسان ببعض الآدوات الفنية التي تستعمل النقش والنحت على الحجر، أما نوع العنون قبل التآثير الفرعوثي والاغراض التي كان يستعمل من أجابها فهي لاشك في معظمها التآثير الفرعوثي والاغراض دينية وثنيه أيضاً لم تعتر على آثار لها ولكن مما النظم الاجتماعية الأولى وترقى في هذا السلوك الاجتماعي الأمر الذي أتاح له ان الجتماعية الأولى وترقى في هذا السلوك الاجتماعي الأمر الذي أتاح له ان يجد الوقت لصنع الأشياء الجيلة وتقليد الطبيعة والكشف على مقدارته الخلاقة كما كناكشفت من قبل مقدرته على خلق يجتمع مستقر منتظم وعلى كسب القوت والسكن وحاجماته الطبيعية للحياة .

إن ما تعطينا له الآثار عرب أثر الحضارة الفرعونية بجب أن لا يوقف تصورنا عن وجود آثار قديمة اندثرت بفعل الطبيعة أو بفعل الانسان أو بفعل الحضارات المتعاقبة .. وعلينا أن نضع في اعتبارنا إن الاستقرار وتنظيم اللحياة المعيشية وضمان سبل العيش من العوامل المساعدة للاستقرار المذي من داخله تأتى الآشياء الخلاقة وتتفتح في ظلمالمواهب الانسبانية الرقيقة ويقود لتهذيب السلوك والآخلاق التي ينعكس أثرها في الفن .

إذن هنا لك فن نشأ على النيل قبل قيام الحِصَارِةِ الفرعونية بختلف بأختلاف

إمكانيات النيل الطبيعية وذاك يسيب ما أعطاه النيل للمجموعات التي عمرته من خيرات وعيش مضمون من زراعة وحيوانات وماء ... الح ...

كانت الحضارة الفرعوثية قفزة فى حياة المجموعات التى سكمنت النيل وذلك بسبب بسيط وهو تسخير كل إمكانيات الناس فى أيدى فئة قليلة من الملوك والكهنة الاعر الذى أمكن استغلال كل تلك الإمكانيات البشرية لحلق الحضارة التى قامت على القسوة والسخرة على حياة الافراد العاديين .

عرف الفراعنة فن النحت والنقش وأبدعوا فيه وانتقل هسمنا الفن إلى السودان بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته فى عصر الآسرة الثانية عشر الطيبية قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد والتى وحدت الحياة فى مصر من جديد وعادت طيبة من جديد عاصمة الدولة المصرية التى مسمدت نفوذها إلى السودان حيث اكتشف المذهب فى السودان الآمر الذى حتم ضم و إثيوبيا ، أى و بلاد النوبة الى المملكة المصرية الفرعونية واقتشار الفن الفرعوني . وقد كان الذهب من العوامل المساعدة لنقل الحضارة الفرعونية للجنوب والاحتفاظ بالآراضي التي تصل إليها وذلك من أجل المزيد من الذهب للمعابد وتماثيل الآلهة والملوك والزينة والآدوات المفزلية . .

وساعه وجود الذهب بأراض السودان لانتقال العال المهرة من مصر والفنيين لتنقية الذهب وصبه في سباتك ونقله إلى مصر وانتشر في السودان صناعة النهائيل الصغيرة الآلهة والحيوانات المقدسة كما أن استخراج المديد من المعادن نشر صناعة الاواني وآلات النقش كان لارض الممدن الغنية بالذهب أثر كبير الاهتام المصربين بالاراضي الجنوبية .

الرقص :

يصعب تمديد نوع الرقص القديم الذى عاشعلي أرضااسودان ولسكن بعض

اللوحات الاثرية وما وجد من أثار في مصر يستطيع ببساطة أس يعطينا صورة عن نوع الرقصات التي كانت سائدة على النيل إذا أعتبرنا أن ظروف المعيشة على النيل تسكاد تمكون متاشبهة رغم أختسلاف الظروف الاجتماعية تحسست النظام الفرعوني والملسكية في أرض النوية والنظم الآخرى المنتشرة جنوبا التي لاشك لها تأثير أيضا على الرقص ، وقد خلفت لنا الحضارة الفرعونية العديد من الرسومات عا مهد لتقديم دراسات طيبة عن حال الرقص عنسسد المصربين ونحن سنحاول أرب نقترب من تلك الدراسات واضعين في اعتبارنا الاختسلاف الذي سيطرأنتيجة الظروف المعيشية والمناخية والاجتماعية. .

وقد أظهرت اللوحات التي وجدت بعض الرقصات لاهالى الجنوب فىالنوية والزنوج بآ لاتهم الموسيقية وحركاتهم · · ·

وقدضم كتاب الرقص المصرى القديم لا يرينا لكسوفا دراسة جيدة للرقص المصرى كما تضمنت السبعة والسبعين لوحة التى جمها الكتاب أنواع الرقص وأوضع اشتراك بعض أهـــل جنوب مصر فى بعض الرقصات وبعض آلاتهم الموسيقية انتشار معظم نلك الرقصات فى أرض السودان بعد أن انتقل إليه بعض الحكام المصربين فى عهد الاسرة الثانية عشر ،وإذا أردقا أن ندرس الحركات التى تسيطر على الرقص على النيل فى مصر والسودان والتى ما يزال جزء من تلك الرقصات والحركات باقيا حتى الآن لبقاء نفس الظروف المعشة بالنسبة العامة الناس وهى حركات تشبه حركة الرجل الذى يحفر والذى ينظف الذره والقمســـح بالربح ثم حركات الرجال على المراكب ثم حركة غرس الزوع والمذرة . .

بعض الرقصات هادى. وبعضها مثيركر قصات النيبا. وقد كان بجمل الرقصات

يشتمل علىالرقصات الاستعراضية مثل رقصات القوة ، ثم رقصات الافراح ثمرة ما تصات الافراح ثمرة ما الطبقات الحاصة والموائد والقصورورة ما الزرع والحصادو الرقصات البهلوانية وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروف الاجتماعيه السلية الاغنياء والمسلوك والطبقة الخاصة التي كانت تحتفظ بالعبيد والراقصين من الجنسين . . . ثم كانت الرقصات الدينية داخل المعابد وخارج المعابد .

وقد ظهرت فى بعض الصور الرقصات الزنجية ومعها الطبلة الافريقية فقد كانت إمكانيات العصر الفرعونى وبلاطه تستطيع أن تستوردكل ما تريده من أدوات المامو والمرح وبذاك أعطت للفن المصرى إمكانيات لآحد لها باستجلاب كافة الفنون والرغبات التى يرغبها أهل البلاد إلى مصر لتعيش فيه ويذاك غذت الفن المصرى بفنون جديدة عليه استقاد منها شعب وادى النيل..

أماً فى المناطق الآخرى البعيدة عن النيل فقدكان فنها لاشك يختلف عن فن سكان النيل نسبة لاختلاف الظروف المعيشية والبيئية إذ عادة ماتأتى رقصات الشعوب من حركات العمل أو مشابهة لهافى كثير من الاحيان .

وإذا أودنا أن نجد منطقة غنية بالسكان فسوف نجد منطقة البحر الآحر حيث سكنت قبائل عثلفة وحيث لم نجد أثارا تنبئى، عن حضارة هذه المنطقة وتمكشف لنا إسكانياتها السابقة إلا إننا نجسد في بعض تصاتبهم اليوم مايساير ظروف معيشتهم في التنقل والجرى وصيد الحيوانات البرية كالأرانب والطيور وحركات رقصهم في بجملها تهبير عن القنص والوثب والحركة الحربية السريعة السريعة علها المبارزة التي هي أحدى رقصائهم .

#### الموسيقى:

عرف سكان وادى النيل مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية مازال كثير منها باقيا حتى الآن وقدكان للحضارة الفرعونية وما صاحبها من عبادات وثنية وطقوس دينية نحتاج الموسيةى مع وجود طبقة خاصه مرتاحة تبحث عن اللهو والمرح شجعت الفنون والموسيةى من أجل متعتها الخاصة وأناحت خلق فن عام و فن خاص لهذه الطبقة في مناسبانها المختلفة.

وقد انتشرت الآلات الموسيقية بأنتشار الذن ، فن البلاط وفن المعابد وفن الطبقة الحاصة وفن عامة الشعب وقسد استعملت آلات موسيقية مثل الجنك ولكننارة والطنبور والجيتار ، المزمار ، الدف والصفقة على الايسدى والطمول . . .

وقد أهتم بالاحتفال بالأعياد ، كمعيد الحصاد وفيضان النيل والاحتفالات الدينية وقد انتشرت هذه العبادات في السودان بعد تمركز الحضارة الفرعونية فيه بعد القرن السابع والثامن قبل الميلاد وبعد أن دب الحلل في الدولة الفرعونية وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة من الشرق ومن شمال البحر الأبيض المتوسط وبقيام ديلة نيته السودانية لتحكم السودان ومصر وتطرد عنه خطر الاشوريين والليبيين .

وقدكان اشراء مصر الفرعونية أثركبير فى استجلاب الآلات الموسيقية من أماكن بعيدة وأحضار المواد التى لم تتوفر محلياوهذ الآلات التى كانت تستجلب ولا توجد موادها محليا كانت للخاصة والبلاط والمعابد . أما عامة الشمب فقد كانت المزامير وهي من البوص و الطاد المصنوع من جلود المساعز والربابة آلات عكن صنعها من المواد المحلية بواسطة عامة الشعب . .

وقد كانت الالات الرئيسية الموسيقة قد انتشرت في السودان كالربابة والطار والطبلة الافريقية وهي الالات التي يمكر صنعها من المواد المحلية من نباتات وحيوانات . وقد كان للطبقة الحاكمة في نبته ومروى نفس الفرق الموسيقي التي كانت لفراعنة مصر نسبة الاسكانيات المادية ولمكانه المعابد والطقوس الدينية يجانب البلاط الملكي وأهمية هذه الطقوس الدينية التي كانت الموسيقي عنصرا هاما فيه .

فقد عرفت الطبقة الحاكمة والحاصة أنواعاشتي من الفتون والموسيةي والرقص لم تكن متاحة لبقية سكان النيلكاكات المعابد موسيقاها الحاصة واللاعياد التي حافظ حكام السودان عليها في ظل الحضارة الفرعونية على التمسك بها مثل تقديس النيل وأعياد الحصاد والفيضان والافراح وهي عادات ماذالت أثارها باقية حتى اليوم.

#### العمارة :

كشيرون يسألون عن حضارة السودان وأثارها بعدمتطقة البركل شمال السودان قلا يجدون إلا يعم الاثار البسيطة التي لاتفيد كشيرا ولاتعطى صورة حقيقية عن يجدون إلا يعمل الخضارة. وقد فات على البعض عن إمكانيات الطبيعة و مواردها لحفظ أثار تلك الحضارة.

فقد اختصت المنطقة الشمالية من السودان بنوع خاص من الاحتجار صالح لبناء المعابد والقصور والاحرامات لاتؤثر فيه الطبيعة من رياح وأمطار ولا تتأكل سريعا بفعل العوامل الطبيعية الامر الذي ابقى اشال السودان السكثير من أثار تلك الحضاوة رغم عبث الناس وتعطيمها بو اسطة الآفراد و الجماعات وإستغلال تلك الحضاوة رغم عبث الناس وتعطيمها بو اسطة الآفراد و الجماعات وإستغلال تلك الاثار لاغراض كثيرة عبرالتاويخ أما المنطقه التي تقع جنوب علكة سوما

المسيحية قرب ملتقى النيلين حيث قامت حضارة وعمارة عظيمة لم تترك لنا الايام منها الا بعض الاثار البسيطة فيرجع ذلك إلى المواد التي لا تستطيع أن تحافظ على نفسها الاف السنين لان معظم العارة التي شيدت في مروى وسوبه المسيحية كانت مصنوعة من المابن والاحجار التي لاتحتمل تغييرات الطبيعة من رياح وامطار وجفاف لتبقيآ لالف السنين.

ونحن إذا حاولنا أن نبحت عن إمكانيات ها تين المنطقتين مروى القديمة وسو به المسيحية لنجد الطبيعة هنا أغنى من شمال السودان حيث هنا الأراضى الرراعية أكبر مساحة وأخصب والمراعى لاحدود لها الأمر الذى اتاح لها تين المنطقة بن من الخيرات الطبيعية من نباتية وحيوانية ما يجعلها غنية تنفصل عن شمال الوادى وتجلب منه ما تربد . . [لا أن مناخ هذه المنطقة كان له أثر مباشر في انداارا الرابل الحضارة التي قامت في منطقة الخرطوم وسوبة .

## الالهة عندالفرس

كان الفرس يتبعون عادات وتقاليد أعرف منها مايلى : \_ لم يكن لديهم أية صورة أو تماثبل اللهة ولا معابد ولا مذابح \_ إذكانوا يعتبرون استعمالها علامة منعلامات الحماقة . وأظل هذا واجع إلى عدم أعتمادهم بأن طبيعة الآلهة من طبيعة البشر ، كاكان يتصور الاغريق ، ومع ذلك كان من عادتهم يصعدوا إلى قم الجبال ويقدموا الذبائح لجوبتر وهو الاسم الذي يعلمهو نه على المجموعة السكونية كلها كاكان من عادتهم أيضا أن يقدموا الدبائح للشمس وللقدر والارض وللنار والماء وللريح . هسفة فقط هي الالهة التي توارثوا عبادتها من اسلافهم متذ أقدم العصور الغارة .

أعظم يوم يحتفلون به هو يوم عيد ميلادهم من بين أيام السنة.

ذكرنا هذا لاتصال حضارة الفرس بالحضارة الفرعونية بعد أن وهنت الآخيرة وخرج ملوك السودان في القرن الثامن الميلادي من منطقة البركل لصد أثر الفرس عن مصر وعدم احترامهم لديانة الفراعنه التي هي ديانة ملوك نبته إلا إن بعد عاصمة دولة نبته عن طبيبة وحدود الفرس حال دون استمرار انتصار دولة نبته المعظيمة ووقف خطرها على عبادات وادى النيسل حيث حاولوا الاستهجان بها وعدم تقديرها واحترامها بعد ما دخلوا مصر.

هيرو دورت

تأليف أ.ج أيغانز

#### جولة في متحف الآثار المصرية

# المقابر الملكية بجهتى بلانه وقسطل ببلاد النوبة ، ( العصر البيزنطى )

فى عام ١٩٣١ قرر أعضاء بعثة مقابر بلاد النوبة تحت إشراف مستر أمرى أن يفحصوا بالتفصيل الكثبان الكبيرة الممتدة على جانبي النيال بالقرب من قريتى بلاته وقسطل على بضعة أميال إلى الجنوب من أبي سمبل وشمال حدود السودان مباشرة . وقد تبين أنها كانت تغطى مقابر العصر البيزنطى وتشسبه ما سبق العثور عليه في حماى وفركه ووادى وجزيرة ساى وكلها في السودان الى الجنوب مرب وادى حلفا . وهذه المقابر محفورة في الرواسب الغريفية وتشكون من طريق طويل منحدر طويل يؤدى إلى حفرة كبيرة بنيت فيها حجرات من اللبن الاجر .

وعندما كان يوضع الملك أو الأمير المتوفى الذى من أجله أقيمت المقبرة فى حجرة الدفن وعليه ملابس من الجلد كانت تودع أمتعته الشخصية والأطممة والنبيذ فى غرفة مجاورة ثم يغلق الباب الخشبي المكسو بلوحات كبيرة من البروئز مسمرة عليه ثم يختم ويبنى عليه جدار من اللبن .

وكان يؤتى بخيول صاحب المقبرة إلى هيذا الطريق المنحدر وقد طهست بسروج رائعة والقم من الفضة (توجد تماثيل لهذه الحيولو أيتها محفوظة ايست المعرض الآن) وعدد مزركشة بألوان تختلف بين الآحر والازرق ثم تقتل في مكانها بضربات الفئوس ( وفي الحزانات فأسبان منها ) وتدفن الرافق سيدها

فى الآخر. وعلى مقربة من هذا المسكان دفن العبيد والحدم بعد خنقهم بحبال معقودة وهؤلا. أيضاً كان يراد بهم خدمة سيدهم بعد الموت وفضلا عن الحيول فقد عثر على طائفة أخرى كبيرة من الحيوانات كالجمال والآبقار والحمير كما عشر كذلك على سلحفاة وقد ضحيت جميعها لنفس الغرض.

أما الكثبان التي أهيلت وسط المقبرة فتشكون من كيات ها ثلة من أثرية نقلت من الجهات المجاورة ويختلف حجمها تبعاً لاهميسة المتوفى وقد بلغ ارتفاع بعضها إنني عشر متراً ... وفي هذه السكشبان عشر على عدد من الآثار الهامة المعروضة بالمتحف ومن بينها الصندوق المزين بألواح من العاج ورقعة اللعب والدوع والحراب وبعض قطع فريدة من الحلي كالاقراط المصنوعة من الفضة وحجر الجشت والاساور الفضية المرصعة بأحجار نصف كريمة.

#### الملاحظـــة

۱ ـــ بوجد أوان ومباخر من الفضة من ضمن الآثار المسيحية التي يرجح أنها ثهبت من الكنائس)

ب \_ إناء من الفضة عليه رسوم يمام (أو نمام وأسماك ويبدو أنها رموز مسيحية نهبت من أحد السكمنائس.

س سن من الفضة صدور الإلمة (أبوللو هومس تحيط به رموز خاصة عمير دان أخرى منها اسكبربيوس وهرقل ومادس وديو تيسوس وفو لسكان .
 تبين أثر الفن الآغريق والرومائى .

صورة أبو للو بمسكا بيسمده عصا مزركشه ويمد قطعة من التفاح أبو النضمح

إلى الثعبان أمامه وعلى شماله الفرس الجنح ذو المنقار والارجل الحيوانية وألمعز. وفأس ومقبض ووجه أسد فى شكل تجربدى .

٣ ـــ مباخر ومواثد صـــ فيرة وملقط شمر وقطعة على هيئة صقر وجوه الحيوانات على شسكل غريب مرعب الأوائى غاية فى الدقة والترف ٠٠ وخنجر على شكل ثمرة الاناناس .

٨ — (١) قطع من البرونز والعاج والفضة وألواح من العاج في صناديق ..

#### ملاحظة :

العاج يظهر فيه أثر الفن الافريتي .

(۲) إصلال من الفضة من تاج ملكي وزرار وأقراص من الفضة كانت تزين
 ملايس من الجلد .

توجد قطع حديدية على شكل فأس وأسوده .

وليس هنالك ما يدل على حقيقة هؤلاء القوم إذلم يعشر فى مقابرهم إلا على النادر القليل من الكمتابات وبرى على كشير من جرار النبيذ الكبيرة والأوان المعدنية بضع كلمات باليونانية وربما كانت هذه الأوانى مستورده من الإسكندرية وقد عشر على رمح من الحديد وإناء عليها نقوش مقتضبة جداً بالخطالمروى ذى الخطوط المستقيمة كما أن الكشير من الأوانى الفخارية والأشكال من الأشكال التى تتميز بها المملكة المروية وإذا أضفنا ذلك إلى أن هذه الطرز لم يعشر على مثيل لها شمال قسطل لاستنتجنا بأن هؤلاء القوم كانوا على صلات وثيقة بمروى .

ويظهر أن أمالى بلانة وقسطسل استمروا دهرا طويلا بعد دخول المسيحية إلى

مصر وهم يعبدون المعبودات المصرية كحوريس وبسى وأيزيس كما أن محصى الالهة المختلطة وجدت مرسومة بكرثرة على احتاء السروج ولوحات الفضة ...

وقد أمدتنا هذه المقابر بكمية وافرة من الاثارا مختلفة الاثار مختلفة الاذو الحوق وقدعرض منها يحوعة كبيرة كاملة التمثيل ولمل أجدرها بالملاحظة ذاك الصندو ق المرخوف بلوحات عاجية عليها صور لاتكاد تبارى في دقة وتهذيب و تهلك التيجان الفضيه المرصعة باحجار حسنة الصنح ثم الطبق الفضيي ذا النقو ش الباردة واللقم الفضية الحاصة بالالجنة ووقايات أيدى الرماة ثم الاثار المخروطيية الشكل وهي أن كانت ذات صلة بالرماية إلا أن طريقة استمالها ماز الت غير معروفة وماهو جدير بالذكر أن بعض القطع البرونزية عليها شارات مسيحية وهي أما آن تكون قد سلبت أو أشتريت من العشائر المسيحية أو الكنائس وبلاحظ أن من بين الحرير.

ويرى على كـثير من الجثث أثار واضعة لاصابات حصلت في ميدان القتال ويشبه أشراف بلانه وقسطل الزنوج إلى حد كبيرون إن لم يكونوا من الزنوج إلى حد كبيرون إن لم يكونوا من الزنوج إلى حد كبيرون إن لم يكونوا من الحتمالات أما خدمهم وعبيدهم فكانوا من أجناس نوبية مختلطة ، وخلاصة الاحتمالات أن هذه الجهات كانت لجنس من النهابين الميالين للفتال يعرفون بالبليميين الذين كانوا حتى القرن الثالث بعد الميلاد لايزالون تحت سيطرة مروى .

وقد هاجم البليميون الحدود الرومانية أول مرة عند أسوان عام ٢٥٠ م ثم مرة ثانية ٢٦١ م ثم عادوا عام ٢٦٨ م فاجتاحوا مصر حتى وصاوا إلى كيتوس فقط وبتلمابيس .

وقسمه دعا الامبراطور دقلد يا نوس ( ٢٨٤-٣٠٥ ) بعض قبائل النوية (النوياديون) الذين كانوا يقطنون الصمراء الغربية ايستوطنوا فيها بين بسسلاد البليميين وأملاك روما وبالرغم من هذه الحيطة فان البليميين احتاجوا الواحة الخارجنة حتى عام ٢٩٤٩ ويظهران طرد البليميينالنهائي حدث في أواسطالقرن السادس عندما اجتاح سلسكوا ملك النوباديين النككانوا قد اعتنقوا المسيحية إذ ذاك بلاد البليميين ومن بعد ذاك لم يذكر التاريخ عنهم شيئا.

وقد قام مستر امرى بالنشر عن هذه للقابر ووصف أقوام البليميين في مؤلفة To. Entery The Royal Tomps of Bauana and Bustol

( وهو الكتتاب المطبوع بالمطبعة الأميرية بدلان (بعثة حفائر بلاد النوبة ٢٧ — ٣٤ ) .

۲۹ ) أكوابوجرار وقوارير من الفخار بمضهاملون وبمصهامحلي برخارف مسارحوأباريق وأوان واوعية الطرح وحوامل ـــويسهل ملاحظة مافي السكثير منها من تأثير الفن المصرى القديم على الفن اليوناني والروماني .

ثمثال من البرونز يشبه كوبين . أغريقى الفن ـــ تمثال من البرونز يمثل إليه يحمل سُمعنان.

١٥ -- جلب لحفظ السهام وبقایا حقینة للحلی وأدوات الزینة و معها قدلها و قطح ملابس و نعال و أجزاء س لجام وكلها من الجلد \_\_ ثم قطح من سلال من القش و خرز منضود في خیوطة الاصلیة و ثموذح من الحجر الرملي لما ثدة قربان من الطراز المروى .

 ا ـــ الفخار كبير . . تستعمل الماءوحفظ الاشياء . . في شكل برام وحلل وزجاجة . . وبخسه . . يوجد من نفس النوع مصنوع من النحاس والبرونز من والفضة .

١ ـــ أدوات الزينة موجودة . . وقد عثر معها على أصباغ الوجه .

ودلاية (مقبض) من الحديد من الطراز الرومائي أمشاط من العاج الملون على زهرة . . دقيقة الإسنان . . ومكحلة من الخشب على هيئة الالهة . (رع) وجه قريب من وجهالومة .

لوحة للعب مطعمة بالعاج وزواياها ملبسة بالفضة وجدت فى الركام فى السكوم الذى معلم المقدة وكان باسفله حقيبة من الجلد بها قطع اللعب والزهر .

اعةهذه الأدوات تكشف لنا إمكانيات ، نهر عطيره لاستخراج المعادن و توظيفها

#### شواهد شكلها

#### مواثد وقرابين

#### من العبد المروى

هــــذه الموائد كانت توضع عند مدخل المقابر وكام انقريبا مستطيلة الشكل وبأحد جوانبها بروز به قناة تتصب منهاالسوائل أما فى الوسط فيخلب أن تسكون عليها رسوم أوان خبر منقوشة نقشا بارزا وكذا بعض مناظر من الاساطير المصرية أما الكمتابة للتي حوابها فتبدأ دائمابدعاء موجه إلى أحد الالحة إذيس أو يا أوزريس ثم بعد ذلك أسم المتوفى وأوصافه و تكتب بعبارة للترحم عليه . ويذكر فى أوصافه أنه كان طيب كريم الاصل . . . الخ . . ويلحق غالبا باسماء والدبة .

#### ملحوظـــة :

وربما بمزيد من الاكتشافات التي تجرى في منطقة مروى القديمة جنوب نهر عطيره نستطيع أن نعشر على المزيد من الوثا تيروالآثارالتي يمكن أن تعطينا صورة كاملة عن تلك الحضارة التي قامت جنوب تهر عطيره و تكشف لنا عن حدودها جنوباً ومدى سيطرتها وعلاقتها بالقبائل التي سكنت أدض الجزيرة وقبائل الشلك خاصة و المجموعات الآخرى التي سكنت السهول

#### حضارة السودان الفرعونية

رغم فلة المعلومات لدينا عن حالة الحصارة قبل دخول السودان تحت تأثير الحضارة الفرعونية في عصر الأسرة السادسة الاسوانية ( ٢٦٠٧ سـ ٣٣٩٢ ) ق .م. بانتقال السلطة في الوجه البحري إلى الوجه القبلي إلا أننا بتطور حالة المجتمع على أرض النيل وما وصل الينا من رقى يمكن لنا أن نقيس حالة المجتمع جنوب مصر من جراء تشابه الظروف العلبيعية والاجتماعية .

فالمجتمع هذا زراهي كما في الشهال . . مجتمع مسمستقر تطور من الجمعو عات الصغيرة إلى الممالك الكبيرة . . .

فقد عرف سكان السودان الحسكم النظامي شبيه بالنظام الملكي في مصر إلا أن . . تدخل كهنة الدين الملكي في مصر جعل إمكانيات وطاقة شعب مصر في يد السكهنة والملك حتى تطور ذلك النظام باستفلاله لطاقه شعب مصر إلى أقصى إمكانيات الاستغلال ، حتى تطور ذلك المجتمع من الوجه الحضاري في استغلال إمكانيات شعب مصر لبناء السفن والعمارة وخصوع هذا الشعب لسلطة ورهبة الكهنة الأمر الذي لم يعرف في السودان حيى لم يصل الدين إلى ما وصل إليه كهنة آمون .

باستقلال الناس في السودان عن سلطة الكهنة وبذاك و تحرر إمكانيا تهم من سيطرة الملك ، جعل المجتمع السوداني على النيل جنوب الحصارة المصرية بجتمع عالك ، أقل ثروة ، وأقل سمسيطرة على أفكار الناس حيث كان يعتمد النظام المصرى على السيطرة الروحية ، وتقديس الكهنة ، ثم الملك بما خلق طبقة معينة ، منفردة بالحكم لم يحد من قوتها إلا بتوسع مصر ، ونوسم أعوانها بخلق جيش عظم هو جزء من السلطة حتى وصل الشعب في بعض الظروف إلى حالة التجنيد

«اجباری» و بذلك استطاع أن إنتقل من حالة العبوديه والطاعة والاستغلال إلى مستوى الجندى المحترم المنطوى تحت نفوذ القصر والمعبد.

ولبعد المجتمع السودانى من هذا التركيب الاجتماعى ، وتحالف القصر والمعبد عاش النظام الأول للملكية في السودان بأحترام جميع الافرادق التجارة والملكية والعبادة حتى ظهرت الحصارة النر ، ونية جنوب النوبة في عهد الاسرة الساد مة السودانية ، ومحارلتها اخصارة الزاضي النوبة وضما اليها ، أو الاستيلاء على خيراتها وعمالها ، لبناء الحصارة الذرعونية الجديدة ، التي كانت في حاجه إلى كل يد عاملة ، وإلى كل امكانيات ماديا لنسند هذا العمل الذي خلده النيل .

فقد غار حكام الوجه القبلي على أرض النوبة ، وزنوج السردان ويبدرا أنهم توغلوا بعيدا عن أرض النوبة وكرمه لحاجتهم للعمال وخيرات النيل بعد انشقاق الدولة إلى قسمين ومحاولة ، لحكة الوجة القبلي (أسوان) أن بسط نفوذها على كل المالك الني حواليها وإخدهاعها لسيطرتها وليس هذالك بجال لبسط نفوذهم غير جنوب النيل ولذاك كان طبيعيا أن بمدون نفوذهم إلى الجنوب ويستولوا ويخضعوا المهالك السوداية التي كانت قائمة على أرض النيل .

ولنا أن نتساءل هلكان هذا الاختماع إدارى فقط، أم أنه امتد إلى اختماع حضارى بأدخال المعادات والعباء؛ الله المواتية على الاراضى الجديدة .... وهذا كان يتوقف على نوع السلطة الادارية التي أقامها حكام أسوان على جنوب النيل . .

ونحن لانعرف على وجه التحديد هل أنابوا عنهم فى هذه المناطق الحركام المحليين أم فرضوا على تلك المالك حكاماً مصريين ، عن طريقهم يمكن أن تدخل مظاهر الحضارة الفرعونية نما لاشك فيه فى الحالتين أن سكان السودان

عرفوا بعض العادات والتقاليد الفرعونية من جراء حملات الجيوش وبقاءها مدة طويلة لاخضاع جر. كبير من ارضالسودان كانت في اثناء الشعائر والعادات المصرية كما إن إستجلاب عدد كبير من السكاف الحمام مصر ليعملوا في الجنديه أو كعبيد والاستفادة منهم في أوجة النشاط الالختاف قد شبع مؤلاء بالتفاليد والعادات والديانات الفرعونية التي بدوره سفراء في نقلها إلى الجنوب بما في ذلك العلوم والفنون والعبادات والتقالية

أننا يجب أن ننظر إلى هذه الفترة من التاريخ بفترة مليثة بالحركد وا والترسع حتى يمكن لنا أن نتصور حالة الجمتع القديم.

وقد خصعت أرض النوبة مرة أخرى فى غصر الاسرة الثانية عشر ( ٢٩٦٢ - ٢٧٥٠ ) ق م ويبدو فى هذا العصر ظهرت دولة الهوبيا عند الرابع ويبدو أن علما كانت قائمة منذ قديم الزمن ، ألا أن سه الأسرة السادسة لم تصل إليها ، . ويبدو أن هذه المملكة الالهوبية كانت نفوذها على الاراضى جنوب أبي حمد وكانت غنية وكانت ذات عملات تنفوذها على الاراضى جنوب أبي حمد وكانت غنية وكانت ذات عملات تنفوذها على الاراضى جنوب أبي حمد وكانت غنية المنادة الفرعونية ، ومصنو فى حاصلات السودان مع مصر بما شبه ابأثار المصنادة الفرعونية لما لهما حتى جاء زمن كانت فيه هذه المسلكة وريثة للحضارة الفرعونية لما لهما استمداد وتقبل ومالها من امكانيات ونفوذ على أراضى شاسعة ،

وقد ظلت أرض النوبة متمردة على مر الزمن على النفوذ الفرعونى ويرا ذلك لالرفض هذه الشعوبالعادات والحضارة الفرعونية ولكن لماكان يفر عليها من ضرائب والتزامات من جانب تلك الدولة المتوسمة القوية وهذا يكذ لذا انفراد السلطات المحلية بالحكم وعدم توظيف حكام مصريين هلى هذه الشعر مما جعل تمردها سهلا . . . ولكن اعتداد الحدود المصرية حتى حلفسا عهد الاسرة السابعة عشر الطيبية (١٩٨٣ - ١٧٠٣) ق : م . . . .

فقد وصلت الجيرش المصربة حتى المملكة الاثيوبية عند الشلال الرابع .. وما بحملنا نعنقد بقيام الدولة الاثيوبية في زمن بعيد هو محاولة بمالك الوجه البحرى الفرعونية أن يصلوا إليها ويستولوا على خيراتها ... فزواج (اموزيس) ١٧٠٣ ق م من إبنه ملك إثيوبها يدلنا على إن هذه المملكة كانت قائمة وكان لها شأن عظيم كما إن هذا المزواج كان يعبر عن نشأ به النقاليد الاثيوبيه والمصربة حتى سمح بزواج هذا الملك من نلك الاسرة المالكة عند الشلال الرابع وهذا بكشف لنا أيضا انتقال الديانات والعلوم والفنون الفرعونية لهذه المملكة في عصرقديم .. وربما أنكن هناك بعض الدماء المصربه في هذه الاسرة وربما الانكن ولكن هذه الدرلة الاثيوبية كانت صديقة حميمة لدرلة عليمة وعبادة أمون والحفاظ على عبادة الالمؤلفة المسربة وأثيوبيا ومدت نفوذها حتى سنار والحبشة تاقلة مظاهر وتوحدت دولة طيبة وأثيوبيا ومدت نفوذها حتى سنار والحبشة تاقلة مظاهر المضارة الفرعونية إلى تلك المناطق .. وهذا بفسرانا قرة شأن هذه المملكة الى علاقات طيبة بملوك طيبة :

من هذا الرد تكشف لنا الحقائق الناريخية أن دولة أثيوبياكانت قائمة قبل ثلاثة ألف سنة قبل الميلاد والكن أخبار هذه المملكة لم تصل الينا ونسكاد لانعرف شيء عن حياتها الداخلية وحضارتها الافى القرن الثامن قبل الميلاد بظهور ملوك عظام استقلوا ضعف الحالة في مصر فبسطوا نفوذهم شمالا إلى فلسطين وبلاد فارس :

( ٢٠٠٤ - ٣٠٦٤ ) ق : م (الاسرة الأولى إلى العاشرة ): ( ١ ) الاسرة الأولى حكمت ٣٥٢ عاماً (الاسره الطينية به ملوك) أول حكومة ملكا! إذ حكالت مصر بعد الكونة .

أول ملوكها دينا؛ قال نفرذ الكهنه .. أسس القوانين والشرائع ظهر في عهده علم الجراحة والدلاب، واسطة الملك (نينا بن مينا) أشهر ملوك هذه الحقبة

الأسرة الثانية الناياية ( ٤٧٥١ - ٤٣٤٩ ) ق م

أول ملك : بعيا بر

خلفة كاكان .. ومنم عبادة العجل وأببس،

بينو بيرس: أول من من القرانين وأباح للنساء تولى الملك

زعم أن الملك ناءُ ب الألفة وأبن الشمس . ظهرت عبادة المصريين لملوكهم درجة تصل إلى الإلودية .

خلفه توزرترس را ، عالما بالطب وكنب فيه وذهب بفن قطع الاحجار ونحتها حد الكال

آخر ملوك هذه الاسم ( سنقرو ، أول فرعوني ، وجدت له آثار .. ظهر في عهد هذه الاسرة / ثال أ و الهول في الجيزه وهو تمثال حيوان ضخم له جسم أسد ورأس انسان ألمارة إلى القوة والعقل :

### الاسرة الرابعة المنفية (١٣٥٠ - ٣٨٥) ق م

تحسنت أحوال الادا إن والمنظيم في عهد هذه الاسرة .. أوقفوا هجاتهم على عرب الصحراء اشرق والليبيه وأهتموا بالاصلاح الداخلي .. توسعت المملمكة شرقاً وأستولت إلى خيرات أراضي سينا

أعظم ملوك هذه الاسرة خوفو أو خيوبيس الناي بنى الهرم الاكبر فى الجيزة وسماه خوت .. ويقال أنه سخر المصريين في بناءه ثلاثون عاما سكان يستخدم منهم كل ثلاثة أشهر حرالى ألف شخه ن

وتولى أيضاً في عهد هذه الاسرة ﴿ خَفَرَعَ ﴾ أو ﴿ الْفُرَانُ ﴾ . .

كان عهد هذه الاسرة قاسيا على الرعية في تسخير النشيد هذه المبساني الصخمة عا قاد لموت الكثيرين وغضب الشعب. وباخ الفضب الشعبي عند هذه المملكة أن الجماهير بعد أن ضاقت بالتسخير أن الخرجت جثتي هذين الملكين وحطموا تابوتيهما.

وجاء بعد ذلك منقرع بانى الهرم الاصغر الجاور الرمى وخوفو بو وخفرع، وقد شماه وحور ، أى الاعلى وكان عادلا رحيا بالراء إلى أباح للناس التفرغ لشئونهم الحاصة بعد عهد السخرة التي عمت في عهدي و نوفو، و و خفرع ، ... وأراق الفن والنحت والعمارة في عهد هذه الاسرة شأراً بعيدا.

#### الأسرة الحامسة المنفية ( ٣٨٥٠ - ٣٦٠٣ ) ق.م

أول ملوكها اسكاف ..كان محبأ للعلم وعطوفاً على الرعبة .سن لها القوانين وبعده و نفراركارع ، ومن أشهر أثار هذه الحقبة الاثار التي وجدت في مقبرة سقارة وقد بني دنده المقبره و ن ، صهر الملك عنوسم سابع سلوك هذه الاسرة وقد اهتمت هذه الاسرة بالحياء الداخليه وقل ناما لمها الحارجي بما قلل دخلها وإنحط في نهايتها الفن لانشغال الناس بأعمالهم وعودته الحيانه الطبيعية بعد حياة التجنيد والتسخير .

#### الأسرة السادسة الاسوانيه (٣٦٠٢ – ٣٣٩٩ ) : ق م

#### ظهور النوبة فى التاريخ القديم :

ظهر إسم النوبة لاول مرة في عهد هذه الأسرات وبذلك بمكن أن نؤرخ دخول أرض النوبة والسردان بخضوعها للأنار الفرعونية والعبادات والفنون منهذا القاريخ . . ولاشك أن هذا التدرج الذي قاد الآسر الفرعونية من الشمال إلى الجنوب جاء بعد صراع مرور وأخضاع لنلك المنطقة الجنوبية فقمد إشنركت شنوب جنوب منطقة أسوان ( النوبة ) في عمارة الأسرة الرابعسسة. والحتامسة واستخدم سكان تلك المناطق كابهال لبناء الاهرامات والمعابد لحماجة العمران للأيدى العاملة ، ويبدو أن شعوب أرض سيناء وليبيا قد تمرسوا على القتال وأصبحوا في حالة طيبمة للدفاع عن أراضيهم . . . ولاشك أن تأثير لحضارة على "موب شمال النيل والدلنا والتجارة بين شمو يهم قد أعمرت في تنظيم الادارة في جنوب النيل . ﴿ وَرَغُمُ أَنْنَا لَمْ نَتَحَصَّلُ عَلَى مِ ثَانَقَ تُشْبِتُ حَالَةَ الادارة في أرض التربة والسودان قبرـــل هما التاريخ إلا أن الندرج الطبيعي للحياة الاجتماعية المستقرة على النيل قد خلق نظاماً اداريا يكفل الامن والنطام بين شعوب النيل جنوب أسوان . . فقد انتقلت المك الشعوب من حياة الآفراد إلى المجموعات في المالك الصغيرة التي نشأت على النيل وسارت في نظامها الإدارى الملمكي بخلاف ماكان فيشيال الوادى حيث لم تخضع هذه الشعوب للألهة والسكمنة مثل ما خضعت شعرب الدلتا ووسط مصر .

فى عهد الأسرة الاسوانيه انقسمت مصر إلى قسمين الدلنا يحكمها ملك من منف والصعيد ويحكمه أول ملك منالاً سرة الاسوانية . ويبدو إن مملكة الصعيدكانت أقوى من علمكة الدلما للفتو حات الجديدة التى خطتها فى أراضى النوبه والسودان والحيرات الكثيرة التى جاءت إليهما حتى تمكنت الاسرة

الأسوانية في عهد و بنتي هريس ع و وحدد المملكتين الدلنا وأسوان وجعل العاصمة أسوان وبذلك إنتقات تلك الحضارة إلى الجنوب وانفتح بذلك السودان لمؤثرات الحضارة الفرعونية في عهد هذه الاسرة وأكتشفت الممادن في السودان في هذه الفترة وجاء بعدد و مريس ع الملك فيوبس ع الذي حدثت في عهده ثورات كثيرة منها تمرد النوبة والزنوج . . و يبدو أن هذا العهد توسع الملك في الشهال بعيدا داخل أراضي السودان لذكر إسم و الزنوج ، بحانب النوبه في هذه الفترة . ثم خلفه و مريس ع الثاني ثم خلفته أخته و نيتوفريس ع ذات الحسن و الجمال كما قال و ما نيثون ، المؤرخ الاغربق .

#### الاسرة السابعة إلى العاشرة ( ٣٣٩٩ – ٣٠٠٦٣) ق. م

حكمت هذة الفترة أسرتان من منف والأسرتان الا مناسبتان بعد إنقراط حد الأسرة الساهة الاسوانية ويبدو أن تمرد الجنوب وإسترداده السلطته إضعف إسرة اسوان بما جمل إسرة منف تعود فلسلطة من جديد وتنقل العاصمة من أسوان إلى (إهناس) وفي هذه الفترة بعيد أن خضع السودان والنوية للمؤثرات الحضاريه الفرعونيه وتمكن من الاستقلال عنها خضع لاشك للديانات المصرية والحضاره الفرعونية بعد إن فرضت عليه في مهد الاسرة الاسوانية .

## الاسرة الحادية عشر الطيبيه ( ٣٠٦٤ - ٢٩٦٣) قدم

يبدو اهتزاز الملك ببن الاسرات السابقة وانتقال السلطة وإنشقاق الدولة وانتقالما لاسوان ثم إلى إهناس كان في عهد وصلت فيه السلطة المصرية دورا من التدهور بما قاد إلى هذا التغير السريع والتنقل . . وإذا كان هذا التنقل

وهذا الانشقاق قد كان كارئه على الديلة المصرية لكنه كان له فضله الجنوب في دخوله "عنه تأثير هذه الحضاره في عهد الاسرة الاسوانيه التي الحضاره للجنوب والنوبه والسودان . . حتى بات السودان بعد إنتقال الديلشمال مره أخرى ذات سيادة وحضارة ذات طابع فرع في مستقلة كل الاستة ولا يمكن أن يكون لنلك الحضارة التي انتقاب للسودان في عهد الاسرة الاسومن لرقي ماكان في الدلتا ووسط مصر ولكذ كان بلاشك بدايه جديده الرقي والحضاره والتفكير الديني ونطام الدراة .

ويمكن لنا أن تؤرخ تلك الفترة بفشرة النهضة الأولى التيخضمت بعد إنتة. الأسرة من أسوان وإنعزال تلك الحضارة عني الشمال.

و إمد إنتقال الحكم في الجنوب إلى النهال مرة أخرى بدأت الحياة تد في الدولة المصريه مرة أخرى في عهد الاس الطيبية ( نسبة إلى طيبه ) والم في عهد هذه الاسره و منتوجب، الرابع لذن نزع الدلت أن ملولت أهناس ووحد مصر تحس سيطرته وعمر البلاد ووابع مملكتة حتى سيتا وفلسطين الجاء بعده ملولة لم يكن لهم شأن يذكر . العصرت على يديهم اصلاحات هذا الملك .

## الأسرة الثانية عثر العاملية ( ٢٩٩٣ -. - ٢٧٥٠) ق م

وفى عهد هذه الآسرة الني حكمت مائة وثلاثة عشر عاماً هادت لمصر مرة أخرى وحدتها وعادت طبيه مرة أخرى عاصمة الدولة الموحدة .

وبعد أن استتب النظام لهذه المماكة الطيبية ووحدت السلطة الداخليمة ورأت المستعمرات القديمة التي تمرد عليها فكرت في اعادة أرض (النوبة وأثيوبيا) هرة أخرى . وقد ظهر اسم أثيوبيا هنا لأول مرة وقدكان يقصد به جنوب النوبه . . فقدكانت النوبة وأثيوبيا وجنسه تطلق على الارض جنوب مصر .

وقد خضع السودان مرة أخرى لسلطة هذه الدولة الطيبيه ويهدد هذه المدرة أن جنود هذه المملكة قد ساروا داخل السودان وكان ذلك في عهد الملك (امنحتب الأول) الذي عرف بالحكمة والحزم وحين حانت وقانه دعى أبنه وقال له هذه الوصية :

( يأبنى لقد أصبحت حاكم الأقاليم الثلاثة ) الوجه البحرى ــ القبلى ــ النوبة ( وهذه أول مرة تصبح النوبة جزءا لايتجزأ من الملكة الفرعونية ) وقال : ( فأقند بأحسن ما كان يفعله أسلافك وحافظ على نظام الرعيه ولا تكن في معزل غنها ولا تعجب بنفسك ولا تقتصر على مصاحبة الغنى دون الفقير . . ولا تسرع بتقريب الوافد إليك فأن ضمائره خافيه عليك ) .

وفى عهده استخرج الذهب من أرض النوبة وقام بذروات عديده لها ورجع بالكثير من الغنائم والسبايا وأخضع كذلك الزنوج خلف أراضى النوبة .

ثم جا. بعده إبنه (أوسرتيس)ثم جاء بعدة امنحتب الثانىأو (سيزوستريس) الذى شاد حصونا وقلاعا فى وادى حلفا وقد رجد على قايا هذه الحصون (هذا حد مصر الجنوبى وضع فى السنة الثامنه لحكم الملك (أوسرتس).

#### الأسرة الثالثه عشر الطيبيه ( ٧٥٠ - ٢٥٦٦ ) ق . م :

ركذلك يبدو أن حدود مصر إمتدت ابعد منحلفا في عهد المملكه وكذلك أناز هذه المملكة وغزواتها كانت تذهب بعيدا عن حلفا وزيمًا كانت البرائضب

تجي من ملوك المالك السردانيه جنوب حلفا وفي عهد هذه الاسرة الوسخت فترحات المماكمة المصرية للجنوب حتى وصلت الشلال الرابع شرق كريمه . . . وربما خلف المصريون على هذه الاراضى الجديده التى اخضعوها بغض الامراء الوطنيين أو بعض المصريين ولكن هذا الامتداد الجديد للجنوب قد نقدل الحضارة الفرعونية إلى داخل السودان ونقل معها الديانات والنظام الادارى وربطت هذه المالك بحركة الدولة المصرية التى كان عايما أن تحافط على هذه الحدود .

وجد بمدينة بوهين بقايا مدينة قديمة بها مغبدين وقلاع من الآسرة التانمية عشر. زارها شامبليول وروسيني ونقلوا آثارها إلى فلورنسا . أخد تمثال أمون من فاعدته التي وجدها كابتن ليونز وارسل المدفلوونسا برجع تاريخه إلى الاسرة الثانمية عشر . وكان على أمراء هدف المالك أن ينتهزوا فرضة الى ضعف في الشيال ليعيدوا استقلالهم وكان أهالي السودان أكثر يقظة للبحث عن ضعف في الدولة العبيه وفي نفس الوقت كانوا يحاولون أن يتقربوا للمالك المصرية واعتناق دياتهم والاستفادة من نظامهم ومداهنتهم . . . وهذه حال الشعوب والمالك .

## والأسرة الرابعة عشر والحامسة عشر (٣٦٥٦-٣٣٨٢) (٢١٤٣-٢١٤٣)ق. م:

حكمت مصر فى هذه الفتره الاسرة السخاوية أودولة الغالفة والرعاه . . وهم من قبائل الشام انتهزوا فرصة الشقاق فى مصر . . وقد كان العالقة حن العرب العالقة .

# الاسرة السادسة عشرالصانية ( ٢١٤٣ - ١٩٨١ ) ق . م .

ظهر في غرد الاسرة الصانية التي جعلت صان داصمه لهم أيضاً من العرب

ومنهم (أبوقيس) الذي لقبة العرب (بالركبان بن الوليد) أنتزع ملوك هذه الاسرة الوجه القبل من فراعنة مصر . . . وفي عهد هذه الاسرة ظهر سيدنا بوسف عليه السلام تبدولنا صورة الجماعة في تلك العصور وحالة الشعب والرعية ورهبة الفراعنه واستبدادهم وتحكمهم في مماثر البشركما تكشف لنا عن انتشار السحر والشحوذة سلطة الملك وحوله بحرعة من دجالي الدين الذين احترةوا الشعوذة والسخى . . وارهبوا الناس . .

#### الامرة السابعة عشر (١٩٨٣ . ١٧٠٣) ق.م

من تاريخ هذه الاسره يظهر لذا أن الصعيد كان قد أنفصل عن الشهال حتى اضطرت لاعادته وبذلك كلكون المالك السودانية قد انفصلت واستغاست ادارتها عن الشهال والسبب عدم استقرار الملك على ارض النبل هو توسع هذه المملكة شرقا وجنوبا وغربا مما جعلما تخضع اجتاسا مختلفة كما فعلت الدولة العثمانية في العصور الوسطى مما سهل انفصال هذه الشعوب عن المملكة المصرية واعادتها مرة أخرى وبذلك أصبحت تخضع للعادات والتقاليد الفرعونية ثم تعود مرة أخرى لنقاليدها المحلية . . وفي تاريخ هذه المملكة التي حكمها الرعاة ٣١ عاما لاشك قلت فيه نهضة الحضارة الفرعونية ردخات عليها مؤثرات جديدة .

وفى نهاية هذا العصر ظهرت الدولة النوبية الاثيوية فى أرض النوبة .

وجد يمنطقة بوهين مع التمثال فائمة بمشرين مدن أخرى بين بوهــــين ودنقلا .

وعدل القائمة على غناء هذه المنطقة بالدرة والمحاصيل الآخرى

الاسرة الثامنة عشرة الطيبية ( ١٧٠٣ - ١٤٦٢ ) ق ٠ م :

يبدو أن سلطة الاسرة النامنة عشر الطيبية فد امتدت إلى الجنوب اكثر

عا سبقتها من بمالك . . ففى عهد هذه الآسرة ظهر ماوك وملكات غظام على مصر وسعه وسعه والتحدودها وأخضوا كل جيرائهم ه . وقد ظهر لنا توسع الاسرة النانية عشر الطيبية إلى الجنوب حتى الشلال الرابع ويبدو أنهم أعاموا بملكتهم الجنوبية مناك وقد تعبت تلك المملكة الجنوبية وصارت تابعة لهم ، أما عن ظهور المظاهر أو الحاكم المقيم . . . . وغم انفصال هذه المملكة عن سلطة مصر في عبد الآسر المقبلة وليكن زواج أول الوك هذه الآسرة الملك (امرتريس) الأول من أمينة ملكة أثيوبيا وهذا مازجة بأنه كان يقصد به مملكة الشلال الرابع في اليست أثيوبيا الحبشة .

تزوج أموزيس بأينة ملكة إثيوبيا (كرمه) وهذه المصاهرة لايمكن أن تكون قد قامت بدون مقدمات . . . فلابد أن نكون بملك إثيوبيا قد بلغت شأوا من التقدم والازدهار حتى تتطارل لمصاهرة ملك الشهال . . . أو أن \_ هذه المملكة كانت إنحدرت من بمالك الأسرة الثابيه عشر وأحنفظت بزعامة إثيوبيا وتعود مرة أخرى بعسد إستتباب الآمن في هذه الاسرة الثامنية عشر المساعدها في حروب العالمة .ة الأمنية عشر المساعدها في حروب العالمة التربية والعرب العمالة .ة حق إنتهى منهم بمساعدة دول أثيوبيا . وبهذا الاتحاد بين الجنوب والشهال ، خصص منطقة النيل حتى الشلال الرابع لمظاهر المحسارة الفرعو نية مرة أخرى . . وجذه المصاهرة بين ملك طيبة وأبنه ملك إثيوبيا فقد نشطت التجارة بين الشمال والجنوب وازد مرت العلاقات وأصبحت الممالك النوبية المكثيرة التمرد وبهذه المالك النوبية المكثيرة التمرد الشمال والجنوب وازد مرت العلاقات وأصبحت الممالك النوبية المكثيرة التمرد المسال والجنوب وازد مرت العلاقات وأصبحت الممالك النوبية المكثيرة التمرد المسال والجنوب وازد مرت العلاقات وأصبحت الممالك النوبية المكثيرة التمرد المسال المنازة النوبية المكثيرة وربما تمني في هذه الفترة قد خصمت كل بتمو بنات الغيل المناف الدول الاثيوبيه وتم تمصيرها بمظاهر الحضارة الفرعونية بعمد تمرد النوبيين الذين عرفوا بعدم الحضوع لاكي نفرذ جديد .

ثم بغد وفاته إستلبت وصاية الملك زرجته نفر تارى على ابنه ﴿ امْنُوفْيُسُ ﴾

جتى شب هذا الملك وفى عهد وصايتها قوبت بملكة إثيوبيا وجاء ابنهـما فأثم إخضاع المالك النوبيه وضمها لمملكته . ولاشك أن هذا الاخضاع هذه المره كان كاملا لايتونف على الجزية والعقوبات والكن كان بطريقة إشمل بتعيين نواب على هذه المالك . وهؤلا. النوابلاشك كانوا من القوات المصريين والاثيوبيين.

ثم جاء بعدد إدنوفيس الملك (تحوتمس الاول) مصمماً على ضم الشام والنوبة ، وبايع النوبة خلفه تحتمس الشانى بلا قنال وهذا يعنى خصوع هذه المالك لهذه الاسرة والاعتراف بأى ملك جديد تكشف عن نفوذ واجعية هذه المالك انوبية وذلك من جراء الدم الذي تسرب إلى بلاط المملسكة الفرعونيه .

ثم جاء تحتمس الثالث الذى استولت أختــه (هاناسو) على الحـكم نسبة لصفر سنه وانفردت بالحـكم ووسعت بلادها و توسعت فتوحات المصريين في هذه الفرة .

ولما توفت عاد الحدكم إلى أخيها تحتمس الثالث إعظم ملوك مصر الذى وسع مملكته وجند شعبه لهذه الفتوحات حتى أخضع الحبشة والنوبة ومعظم أراضى السودان وقد وصلت فيه لا ول مرة جنود الحضارة الفرعونية إلى نهر المعظرة . ولسكن لا يمكن أن تعزل الحضارة قد دخلت إلى هذه السهول والحبشة فقد كان الاخضاع حسكرى وتجارى لم يسمح ببذر بذور حضارة شمال النيل وفي هذا العهد توسعت المملكة المصرية إلى الموصل والعراق واليمن وكردستان وأرمنيه وجزيرة قبرص ثم جاء بعدة إبنده أمنوفيس الثالث الذى أمكنه أن يخضع السودان لسيطرته حتى النيل الازرق . . . وبعد هذا النوسع لمنقطع النظير كان لا بد أن ينقل كاهل الدولة بمراقبة الا من والنظام وهذا يحتم وجود ملوك عظام على مر الزمان .

ولكن ماحدث فى نهاية هذه الاسرة الثامنة عشرة الطيبية ان أضطرب الحمكم فى هذه المملكة الشاسعة .. و تمردت الممالك السودانية هذة المرة التي أشادت لها قلاعا وحمونا على طول النيل وعرفت المعابد المصرية بدخول الجنود المصريين والكهنة و رجال العارة حتى تعلم أهل النيل هذه الفنون والعبادات وكثرت مظاهر الحضارة النرعونية من عادات وفنرن عند أهل السودان رغم ما عرفوا به من عدم الخضرع لوأى سلطة خارجية فقد كانوا كثيرى التمرد والعصيان الامر الذي قاد لارسال جيوش مصرية عظيمة فى عهد الفتوحات و بناء القلاع المصرية للحفاظ على طاعتهم . ولكن الفتوحات المصرية كان قل تعدادها فى عراصم النيل والنوبة حتى إصبح عدد هذه المالك مرهون بقرة الملك في طيبة واستعدادة السريع لنأديب هذه المالك المتمرده .

#### الأسرة التاسعة عشر الطيبيه ( ١٤٦٧ - ١٢٨٨ ) ق م

كان رمسيس الاول أول ملوك هذه الاسرة الذى وجد تركة تقيلة وبماسكة واحمه الاوجاء تفكك أوصالها في الشيال والجنوب والشرق وكانت أسيا مصدر قاق لهذا الملك.

وعادت الحروب من جديد لاخضاع إثيربيا والنربة والعراق والشام وإعادتها إلى حدود المملك القديمة . . . و طورت الفنون في عهد هذه الاسره الني ظهر فيها ملوك عظام مثل تحتمس الرابع ورمسيس الثاني . . و اعرضت مصر هؤلاء الملوك إختفت مظاهر الثمرد والعصيان من جديد . . و تعرضت مصر طحوم من الشهال من اليو تانيين والليبيين وساء حال الحبكم في مصر وذلك لكثرة الجند الذين أصبح في أمكانهم الثمرد وقد كانوا من شتى الشعوب التي خضعت لحبكم مصر . هنا تجمع أعداء أخر ملوك مصر لحلمه ووضعوا على عرش الملك رجل من عامة الشعب .

#### الاسرة العثيرون الطيبية : ( ١٢٨٨ - ١١١٠ )

ظهر رمسيس الثالث في عهد هذه الاسرة رهو من سلالة أولئك الملوك المعظام والكن حال هذه الاسرة لم يختلف عن الاسرة السابقة في مراجهة صعوبة الحفاظ على هذة المالك الواسعة وهذة الشعوب المتمردة . .

## الاسرة الحادية والعشرون الصانية(١١١٠ - ٩٨٠)

بعد إنتهاء الدولة الطيبية الثانية إستولت على الحكم إسره من (صاى الحجر) وانقسمت مصر إلى قمسين مصر الوجه القبل تتبع لكهنه أمون وعاصمتها طيبية والوجه البحرى وكان فراعنها الصانيين وقاعدتها صان ..

كان سمنوس هو أول ملوك صان وقد حاول إخضاع طيبة فى غهد ملكها الكاهن (حرحور) ـ . . . . الذى لم يرضى بتغلب الصانيين عليه فأنحد مع المالك الجنوبية الآثيوبية ووسع علمكته حتى سنار وأتحاده هذا لاشك كان مع علمكة كرمة عند الشلال الرابع التي إستطاعت أن تقوى نفوذها وتحتفظ بسيادة جنوب النيل حتى النيل الآزاق ، . . . ويبدو إن العنصر المصرى والديانات الفرعونية كانت خاضعة لامون الأعر الذى حتم نطويع عاتين المملكتين في زمن الشدة وعاولة الصانيين القضاء على عبادة آمون . . .

## الآسرة الثانية والعشرون البسطية ( ٩٨٠ - ٨١٠ )

وند عاد الاضطراب مرة أخرى لمصر بدخول شعوب كثيرة إليها حتى سقطت مصر فى إبدى الشعوب المجاورة وخاصة شعوب أسيا الذين مهد لهم ملولته الدلتا بالعمل والوصول إلى مراكر عظيمة وإنتقل الحبكم فى عهد هذه

الأسرة إلى مدينة بسطة وهى من الاسرة الطيبية واستولى اششنف على الحسكم وهو من العنصر السامى ثم حارب ملوك طيبة واخضعهم وبذلك مهد لا نفصال انعاد مماكة طيبة واثبو بيا واستقلال السودان مرة أخرى ١٠٠٠ ..

ولم يستتب الاثمر لاسرة من هذه الاسر المتعددة التي بانت تتربص بعضها البعض ومحاولة إستجلاب الاثجانب والجنود المرتزقة للنصرد على الملك وخلمه: ثم ظهرت الاسرة الثالثة والعشرون الصانية .... ( ١٨٠ - ٧٢١ ف . م . ) خالعة الاسرة الصانية التي ساعدت على انقسام مصر إلى أكثر من عشرين أمارة و بذلك تفكيكت الدولة المصرية العظيمة وأصبحت غير قادرة على المحركة في الداخل والخارج بعد أن انهكتها أطاع الاسر المختلفة للملك ..

وقد أغوى هذا الحال مملكة اثيوبيا للتقسدم وإستيلا. طبيبة حتى عاد الصاينون مرة أخرى لاسترداد طبيبة من الاثيوبيين.

#### الاسرة الرابعة والعشرون الصاوية ( ٧٢١ - ٧١٥ )

ساءت الظروف في مصر وأصبح الملك أمنية كل قادر وأصبحت الاسر القديمة التي ورئت الحكم كل منها تحيك المؤامرات للاخرى حتى خصعت طيبة مرة أخرى لتعود للاثبوبين وذلك لاختلاف ملوك الوجه البحرى ... فقد انتهز الاثبوبيين دساعدة الصادبين لاستعادة علىكهم واستولوا على أرض الوجه اتحبي ظهر تفتحت وطلب من الاثبوبيين فرض الشروط التي يطابونها والاعتراف به ملكاً على الوجه البحرى وكان هذا مؤسس الاسرة الرابعمة والعشرين ، وجاء بعده (بكوريس) القانوني الشهير الذي قضى سمع سنوات في نزاع مع الاثيريين طعماً في طسسردهم من مصر ولاشك أنه كان يستعمل في نزاع مع الاثيريين بعدم شرعية سكم الاثيريين وبقاءهم في مصر مد



أهرامات مروى شرق معبد البركل حيث قامت علىكة نبته في القرن الثامن قبل الميلاد.



معبد الأسد بالنجمة . . بناء ا ناسكامين ( ١٥ ق . م . ســـ ١٥ م . ) تابيع لمروى القديمة .



واجه الآله حاتور على وجهة أعمدة معبد جبل البركل من مخلفات علكة نبته خلدها . لمكما طهرقه العظيم .



الموحمَّ عبارةَ عن واجهة معبد آمور. بالنجعة العبد المروي ( ١٩٠٠ ق.م – ١٩٠٠ م) كمال حصارة مروى القديمة جنوب نهر عطيرة حيث أمتدت الحصارة الفرعرنية إلى الجنوب .

كا إستمر الآثيريين في محاولتهم لضم الرجه البحرى إليهم وأحكن يبندو أن الدولة الآثيريية بدأت تدخل مراحل التوسع الذي طرأ على المبائلك الآدلى وأصبح بعد عاصمتهم ( نبانا ) على الوجه البحرى حائلا دون توسعهم حتى ظهر الملك ( بكوريس ) ملكا على الوجه البحرى فحارب الاثيرييين في عهد ملك ( نبانا ) ( الملك سبقاون ) الذي خلع ( بكوريس وأحرقه واستولى على ملك مصر جميعها وانتهى بذلك عهد ملوك الاسر المصرية لندخل مصر في حكم شعب الجنوب من القرن الثامن قبل الميلاد ...

### الأسرة الحامسة والعشرون الاثيوبية ) ( ٧١٥ -- ٦٦٥ )

أحب شدب وادى النيل ملكم سبافون بعد أن قضى على الفان والمؤمرات الملوك ومعاملته الطيبة الحسنة لمرعية وخط سياسة رشيدة لدولته الجديدة حيث لم تختلف ديانات وعبادات دولة نباتا عن الوجه القبلى وعبادة أمون . . وأعاد الحياة والتجارة بين شمال النيل وجنوبه وتوسع فى علمكته وأشاد المباتى وأعاد بناء القديم وتوسع فى منشآته عن المدن والمعابد والقصور ولأول مرة ينعم شعب وادى النيل بالاستقرار ويتفوغوا للعمل والحياة الطبيعية ولمكن إطاع هذه الدولة الجديدة الشابة المنتصرة حاولت التوسع جنوبا حتى النيل الازرق وسهول البطانة والحبشة وإخضعت إراسط السودان وضمته لهذه الملكة وفرضت عليه مظاهر الحضارة الفرعوقية التي إنتقل مركزها من الدلتا إلى طيبة ثم النوبه حتى وصل إلى البركل ثم مروى القديمة ...

ومن فضائل (سباقون) انه ألغى حكم الاعدام . . . وبعد أن نظم حكم مصر و ترك مضر تحت رعاية أمة الملكة (اميزيتس) . . . . وذهب لنجدة ملك الشبال ( موشع ) ملك إسرائيل ( وحرقيا ) ملك يهوذا وأمراء فلسطين

الذين استجندوا به من ملك آشور الذي هزم هؤلاء جميعاً بما أضطر سبأةرن للمودة لمصر ووجد أمراء الوجه البحرى قد تكتلوا في غياية ولسهاعهم بأنهزام جيشه أمام الاشوريين اعلنوا استقلال الوجه البحرى (الدلتا) وحاربوه حتى طيبة حيث أقام إلى أن توفى بها . .

وخلفه ابنه سبيخون ورأى نارالفتنة تدب من جديد بين أمراء الوجـه البحرى فأغار عليهم محاولا إسترداد الدلنـــا إلى عليكمة حتى تمكن من استرجامها . . .

منالك اختلاف حول إستلام ترهاقا للسلطة فبدض المصادر عميد أنة قتل شبكنو بعد أن استولى على عرش نبانا والبمض تفيد أن شباكو أوصى به له .

ثم إستلم السلطة ترهاقاً بعد أن اقصى سبيخون (شبكتو) وفى عهده فاض النيل وإسقيتم الناس بعهده . . وكانت الدلنا وأرض فلسطين والعراق تضبع بالحركة و تظلع ملوك أشور لاهنداد سلطانه إلى النيل ، وتطلع ترهاقا لبسط نفوذه عدلى ارض الشاهيين والفلسطنيين التي كرهت سلطة الفرس وبطشهم . وكان ترهاقا ذكيا فطنا فلم بعمد إلى محاربة خصمه (إسرحدون) هلك أشرر مباشرة بل عمد إلى دس الدسائس بين الولادة التابعين لاشور حتى يفكك جبهة انقتال التي تقف بينه وبين (أسرحدون) وقد بلغ الاخير محاولات ترهاقا لبث التفرقة بين عماله على فلسطين والشام . . فاغتنبه ذلك وتقابل الجيشان وانهزم ترهاقا وتابعته جيوش الاشوريين إلى ما ورا . الشلال الاول . . . واستولى الاشوريين على هنف مم عاد ترهاقا واستعادها تم استردها الاشوريين واستولى الاشوريين وعمار الصراع بين الاشوزيين وترهاقا على مصر حتى تنازل هرة أخرى وصار الصراع بين الاشوزيين وترهاقا على مصر حتى تنازل عرة أخرى وعقدوا صاحا مع ترهاقا . . . وهن ثم قلت سلطة الاثيوبيين على الوجه البحرى . .

بظهور دولة الآشوريين القوية في الشرق ودولة نباتا القوية في الجندوب جملما مصر أرضاً للحرب وميداناً القتال بين قوتين شابتين حين دب فيها الفساد فأمراءها لايستطيمون أن يقفوا صراحة مع أشور أر م يماكة نبانا ولايستطيمون أن يعادوا هذه ولاتلك والحرب يوم نصر لهذا ومرد لعدود عا أضعف الوضع فبها وإضعف ابحاد حكام يساندون أحد القوقين لنخفيف نصر كامل حتى اقتنع الاثيوبين بظيمة ثم جاء بسهاتيك الاول الصاوى على الوجه البحرى واستمان باليونايين على بنا. دولته وعلومها وحفظ ود الاثيوبيين بزواجه بأميرة من بنات الاسرد المالكة الاثيوبية فاسترجع طيبة وضم مصرا لجنرية وعادت دولة إثيوبية إلى قواعدها الاولى حتى ظهر قبير ملك وارس وأدخل مصر تحت حكمه عام ٧٧٥ ق. م وبذلك دخلت مصر عهداً جديداً في خضوعها لمظاهر الحضارة الهونانية والرومانية . . .

اما درلة البيربيا فقد أصبحت بعيدة عن سهام الفرس كما إنهما افتنمته بحدردها ورمت نظرها لبسط نفرذها للجنوب حيث كانت تمتد جنوب النيل الازرق قبائل الشلك والعناصر السودانيين التي كانت تسكن أرض الجزيرة الغنية والنيل الازرق .

#### دولة نبـــاتا

بعد إنهاء حكم الأثيو بيبت في الوجة البحرى والقبلي وجلاء الآشوريين عنها اعتلى عرش الوجه البحرى الاسرة السادس والعشرين الصاوية . وفي عهد الملك بسياتيك الاول الذي استفان باليونانيين على تنظيم البلاد وتسكريهم والاحتفاء بعلمائهم إستطاع بمعلونة اليونانيين من طرد الاثيوبيين من طيبة وجنوب مصر وبذلك إنهي أثر السيطرة الاثبوبية على مصر وكان ذلك في عام مه و بعد أن إستثب الامر البسائيك ، بدأ إعادة الحياة لمصر وقرب اليونانيين وجنده وجعل منهم قواده وأكرمهم إلى حد جعل جنود المصريين يفضبون عام ويقصدون إثيوبيا حيث رحب بهم ملك نباتا وكرمهم وإستفاد يغضبون عام جنود المدون الدودان .

ورغم قلة المصادر حتى الآن عن دولة طيبه بعد القرن السادس الميلادى الا أنناع كن أن نته ورحال البلاد بعد أن إكتفت دولة نباتا بالانتصارات المداخليه وإمتداد فتوسلتها إلى الداخل وانتشار العارة والفنون والاستفادة من الجنود المصريين الذى تركوا خدمة بساتيك الأول الذى بدأ في ادخال . علوم البونان وقواتهم ليبهد بذلك لدخول المضارة اليونانية محل الحضارة الفرعونية :

ارى السودان يتوسع فى نشر هذه الحضاره الفرعونية جنوبا وتخضع له كل المالك التابية على النيل الاز تى حتى سنار وتظهر عاصة ثانية عند مروى القديمة ناحية كبوشية لدولى اداره البهلاد وتتولى نباتا العاصمة ادارة الجزء الشهالي .

كان هذأ في هذا العصر الذي بلغت فيه الحصارة الفرعونية عظمتها ورقيبها

فى السودان وامتلاً النيل بالمعابد والقصور والفنون الفرعونية من حلفاً حتى الرض الجزيرة ...

وبمرور الزمن دخلت الحضارة الفرعونية في عصر الركود والخول من جرأم دخول الحضارة اليونانية تم بخضرع ،صر لحكم قبير ملك فارس عام ١٧٥ ق. م وتأسيسه الاسرةالسابعة والعشرين الفارسية اتى نكلت بالصريين وبعباداتهم وحرَّمت عايم عبادة الدجل آبس، وأبطال الشمائر الدينية الهرعونية ، وكان السومان في ذالك الوقت ملجأ للهاربين من بطش الفرس والراغين في نهضة في هذا العمل مرة أخرى بعد هزيمة ماركهم العظام بعانخي وترهاما بحانب قوة الدرلة الفارسية التي ارهبت العالم ونكلت باعدائها أشد التذكيل هذا كله جعل حكام نباتا لاينقدمون لانقاذ مصرخوفاً من ادخال أنه سهم ومملكتهم في حروب مع هذه الدولة القوية السرشة التي ربما زحفت عليهم ودمرت حضارتهم بعدها دمرت حضارة مصر واذانة شعبها مر المذاب وحرمت علبم شعائرهم الدينية و عباداتهم . . و بذلك الفصل تلزيخ السودان من دلك التاريخ عن مصر ولم يماول أن يدخلنفسه فيشتونها وذلك للضعف الذي بدأ على درله نلبتة والوسامها وانقسامها الى أمارتين وخضسموع مصر لسيطرة دولة توية تختلف دياتها عن دياته وحضارة الدودان الفرعونية ـ وربما حفاظا على هذا التراث من المؤثرات التي طرأت عني مصر وازدهرت فيها واعادت الها الحياة من جديد

افتنع السودان بأثار الحضارة الفرعونية التي لم يأتى ملك عظيم ليرفع من شأنها أو يقودها ولم يستتب الامر هع ذلك الفرس في مصر فاعمالهم الوحشية ومساعده اليونانيين للمصر بين الذين كثر عددهم في مصر وبذوغ دولتهم حرض المصر ببن الفرن حتى أقصوهمولكن ذلك لم يعطما استقلالها نهائها

وانماكان تمييدا لإخضاع مصر مرة أخرى للحضارة اليونانية بدخول الإسكندر المقدرني عام ٢٣١ ق م. مصر وضما للامبر أطووية الرومانية بعد إن فتح بلاد أسيا الصغرى وصيدا وصور . . واستمر حكم اليرنان في مصر حتى إعتلى إحد قواد الاحكندر بطليمون بن لاغرس عرش مصر ودخلت .صر في عهد البطالسة حتى آخر ماوكها كليوباتر مسنة ٣٠ قي م ه

وفي هذا الأثناء تناورت حياة مصرالعليه رالفنية بالشاء جاءة الاسكندرية وبدخول العلوم اليونانيه كالفلسفة والفلك والعلوم العقلية وأزدهرت حياة مصر العلمية والفنية خلال ال.٣٠ سنة التي خضعت فيها للحضارة الرومانية ويهدو أن هذه الحضارة بعهارتها وفنونها وعاداتها قد وصلت للسودان وخاصه الفنون .. لان حسن الجوار بين المملكتين كان قاتما فلم تحدث أي غارات أو هجوم بين الدولتين خلال تلك الفتره ولم تفكر احسدي الدولتين في بسط نفوذها أو مظاهر حضارتها بالقوة على الاخرى وأستمرت الحياة التجارية والتبادل الثقافي والفنون الرومانيه تفد للسودان عن طريق الهاربين والتجار والعبال ولكن هذا الاثركان يسيطا لتعارض هذه الحضارة و تعاليمها مع والعائث المصرية بالسودان فلو سمح بدخول العلوم اليرنانية يعني ذلك الاعترافي بديانة أخرى غير ديانة الفراعة والحضارة الفرعونية التي استوطنت السودان.

وبهدر أن السودان دخل فى مرحلة من مراحل الضعف والنفكك فى هذه الفتره فلم بحارل أن يستفيد من العلوم والفنون الاغريقية أو الربامانية على غرار جامعة الاسكندرية أو أرسال المبعرثين أو إفامة الاروقة وذلك لانعدام الصله بين حكام مصر من الرومانيين وبين هكام ه نبانا ، الذين كانت لهم علاقات طيبة مع حكام مصر من الرطنيين وصلت حد المصاهرة والمعاملات ، والمساعدات العسكرية .

وظل تاريخ المالك السودانية الفرعونية خلال تلك الفتره يقمع شحت الاثربة وبقيت بقايا الاثار مبعثرة لم تكشف عن نفسها شيئا يذكر حتى دخل السودان في العهد المسيحي، ولم تحاول الدولة أثيوبية مرة آخرى أن تعاود الهجرم على مصر الافي عهد أغسطس وإلى مصر الذي خرج لاحتلال شبه الجزيره العربية وانتهن حكام و نباتا ، هزيمتة وبعد عن صعيد مصر لاحتلال مدينة إسوان وضواحها ، وكان ذلك قبل ميلاد المسبح ببضع سنين ، والكن أغسطس عاد وحارب الاثيوبيين حتى عاصتهم و نباتا ، وأجلاهم عن مصر مره أخرى وهذا يدلنا على قوة مملك و نباتا ، حتى ظهرر المسبح ودخول مصر في ملك الدرلة الرمانية ..

## المسيحيسة في مصر والسودان :

ولد المسبح بأرض فلسطين بقرية بيت لحم ولما بلغ من العمر سفتين أتت به أمه إلى مصر مع بوسف النجار حيث عاش فيها أربع سنوات.

نظت مصر تحت حكم متقلب بين قسوة القياصرة الرومان وعمتها الفتن وعاش الشعب في ظلم شديد في آخر عهد القياصرة . وفي هذا الانفاء عمت الديانة المسيحية الشرق ولقى روادها الاوائل الكثير من صور العذاب والاضطهاد وقد لقى رواد المسحية بمصر النصب الاكبر من هذا العذاب، من القياصرة الرومان . وقد ظهر بمصر رجالا حملوا عب هذه الرسالة . وقد كانت الاسكندرية هي المقام الاول لهذه الرسالة ، ولكن قسوة قياصرة مصر لم يسمحوا المسيحين بأعلان إيمانهم بل طاردوهم وجند الجند للقبض على كل من يثبت عليه ايمانه بالمسيحية حتى قادت هذه المطاردة وهذا التعذيب لظهور مذاهب وسلوك رجال الكنيسة فها بعد .

اضطر الاضطهاد الدينى فى مصر المؤمنين بالمسيح بعد البطش والتنكيل، أن هجر المؤمنين بالمسيحية المدن القرى وإعتصموا بالجبال والوديان وقد عمر وادى النظرون بجموعة من الهاربين من هؤلاء المؤمنين . كهاكان صعيد مصر ملاذا لهولاء النساك، فوجدوا فى وديانه وشعاب جباله وبعده عن أهين الجند وأعداء الدين أمانا لحياتهم وللعبادة والهروب إلى حياة النسك وقد كانت الواحات والصحارى أحسن الأماكن لاقامة هؤلاء النساك ومنهم الانباء ياقوم الذي تولى الاشراف على النسلك فى التحديد عام ١٧٧٩م) وخط فى حياة الكنيسة القبطية مبدأ الرهبنة والعمل الجماعى . . لأن الكيسة حتى القرن الرابع الميلادى لم تولد وحياة الرهبنة والعمل الجماعى . . لأن الكيسة حتى القرن الرابع الميلادى لم تولد وحياة الرهبنة والعمل الجماعى . . لأن الكيسة حتى القرن الرابع الميلادى لم تولد وحياة الرهبنة والعمل الجماعى . . والما اليوم . فقد عاش رجالها يناضلون ضد الظلم والتعذيب حتى خطوا لسلفهم هذا السلوك .

تحمل المسيحيون من الاقباط رسالة المسيحيسمة والاحتماء . . . والواحات. والوديان وأوجدرا فكرة الدير .

عاشت المسيحية في مصرحتي القرن الباهس والسادس الميلادي في صراع مرير بين الاعتراف بهسما من الحمكام و بين التفسيرات الديفية بين كنيسة الإسكندرية ورهبان وادى النفارين وكنيسة القسطنطيفية وكنيسة الامبرا لمورية الرومانية الغربية . . . . وحركة الهرطقة التي ظهرت ووقفت فيها كنيسسة الاسكندرية ورهبار وادى النطرون وقعاً مشرفاً في بث الديانة المسيحية .

# نبذة عن ملوك السودان العظام

#### (كشتا ــ سباةون )

لم يترك انا ملوك بملكة نباتا أر الدولة الانبوبية أبي كنابات حتى يمكن عن طريقها كشف التاريخ القديم أو حياة هذه المهالك ونحن لا نستطيع أرنقول أنه لا توجد كنابات أو أنهم لم يخلفوا لنا أي أثار . ولكننا لم نستطيع حتى الآن أن نعش على آثار تديمة تكشف لنا عن تاريخ ملوك عظام رغم قدم الدولة الانبوبية وصداقتها لدولة طيبة وتوسع هذه المملكة جنوباً حتى سنار والحبشة والنيل الآزرق .

من أخبار على المناها من أول المملوك العظام الذين وصلتنا أخبارهم ، بما خلفه من الآثار زمام أنه من أول المملوك العظام الذين وصلتنا أخبارهم ، إذ أنقذ مصر من سيطرة الليبيين ومؤمرات الآسر الممتددة للحكم وتطلع الآشر ربع السيطرة تبليها فقد وصلت مصر في قررااتا من قبل الميلاد إلى حالة من التفكك والمؤمرات عا جعل استنباب السلطة لبيت أو لملك أمراً مستحيلا وقد رأينا أسر كثيرة متعددة الآسماء تشالع إلى حكم مصر حتى تقسمت مصر في عهد الآسرة الثالثة والعشرين الصاوية (١٠٥- ٧٢١ ق م) إلى أكثر من عشرين المارة بما المناه على السلطة كما أن تدخل النقوذ والصراع على السلطة كما أن تدخل التي قامت بينهم و بين الاسرات المختلفة جعلت كما أن اشتراكهم واتحاده مع أكثر من أن

مصر فى عهد الاسرة الثالثة والعشرين العيافية لتلك الحالة من التكك وكثرة إلى المرات فيها وتدخل الليبيين وتطلع الاشوربين لازحف عليها الامر الذى جعل مملكة نبئة القوية المنبيعة حافظة ديانه أمون التحرك لتنقذ مصر وتوحدها وكان ذلك في عهد الملك العظيم بعنخى .

وأول ملك أثيوبي (حوداني) أعنلي عرش مصر وكون الاسرة الحامسة والعثرين الاثيوبية (سباقرن أو كشتا) الذي ثار على بكوريس ملك الوجه البحرى وأحرقه وأخضع جميع مصر تحت سلطنة ودانت له دولة تمتد من الدائم إلى الشل الازوق وتنبولة . . .

ولننصف هذا الملك بجد عاينا أن نرى الظروف العصبية التي كانت تعيش فيها مصر والفتن الهاخاية وتآمر الامارات على ببضها وطمع كل ذى سلطة قديمة في الملك حتى أضحى الوصول إلى الملك أو الامارة مفامرة من مفامرات القرون الوسطى التي حدثت في اوروبا وانجلترا . جاء كثبتا الى أرض طيبة والوجة البحرى وشعب عصر يقف معه وبحبه لما أبداه من حسن ونظام وعدل وطرد الليبيين من عصر .

وفى الداخل مازالت أطاع الآمراء السابقين تراردهم ولا يمكن أن . . . يصمت مثل عذا العدد من الطامعين في الحسكم بالهزيمة . هدا في الداخل أما خارج مصر فتد استنجد به هو شع ملك اسرائل وحذفيا ملك يهوذا وكذلك امراء فاسطين من خطر ملك أشور الذي كان يستعد لعنم هذة المالك الى علمك آشور .

فساكان من كشتا الا أن جود جيشة وقاده بنفسه وسار تتبعه جيوش هذه

المالك الا أن ملك أشور هزم بحيشه العظيم هذه الجيوش المتحدة وقرقها ما اضطركشنا للمودة الى مصر لاستجاع قوته واعادة النظر في خططه لهذا العدر

وفي هذه الاثناء انهنز أمراء الوجه البحرى هزيمة جيوش كاشتا صدجيوش آشور فاعلموا تمردهم وانفصالهم عن سلطة كاشتا وتصلدو الجيش المهزوم وردوة الى طيبة حيث أستقر وأعاد النظام الم علكمته الواسمة حتى توفيها .

. . .

#### سلييخون :

بعد وفاة (سيانون) إعتلى عرش طيبة إبنه سبيخون، وخلف له والده عدواة أمراء الوجه البحرى ومرارة هزيمة الاشوربين، فحاول أن يعمد هذا الملك إلى سياسة فرق تسد بين أمراء الوجه البحرى إلا أن المنية عاجلته قبل أن يتمكن من اعادة وحدة البلاد كما كانت عايبا حتى أعطى فرصة لليبين للطهور مرة أخرى و تدخلهم لمساعدة أمراء الوجه البحرى لطرد الاثيو ببين

#### بعنخي :

ومن ملوك الدولة الأثيوبية بعنخى العظيم الذى خلف لنا أثاراً كرثيرة تتحدث عن بجده وعظمته وشهرته فقد سمع هذا الملك بمحاولة الليدين لتجميع أمراء الوجه البحرى وطرد الاثيوبين من مصر فجرد بعانخى حيشا عظيما وأرسله لمصر وخلص طيبة من سيطرتهم و لحقهم بعانخى بجيش آخر رطارت فلول المنهزمين حتى تمت له السيطرة على الوجه القبلي كلة وإستدد لمحاربة بقايا أمراء الوجه البحرى وإحتمل بنصره في معبد آمون بالكرنك . . ثم واصل زحفه على أمراء الوجه البحرى حتى وقف عند سصون منفف الةوية وقاد الحلة بنفسه على أمراء الوجه البحرى حتى وقف عند سصون منفف الةوية وقاد الحلة بنفسه حتى كمسر شوكة حصون منف وعامل أسراءه الحسن معاملة .

### شبکتو : ( ۱۹۸ -- ۱۸۳ ق ، م )

خلف شبكتو عمه سباكوا على عرش نبانا وقد أعتلى العرش وما ذالت أحلام بملكة مصر هي توحيد مصر ، وطرد خطر الاشوريين منهسا ترارد كما ملكة مصر هي أوحيد مصر ، وطرد خطر الاشوريين منهسا ترارد كمامهم ولكن المنيه لم تسمح لهذا الملك أن يستمر في الحركم الا أنه بحسب درايته عرف من يستطيع من أسرته انهام بهدنه المهمه الخطايره بتوحيد البدلاد وتأديب الاشوريين غير أخيه الاصغر ترهاقا :

## ترهاقا : ۱۸۸۱ – ۲۲۲ ق م. )

ظهر ترهاقا وهو يصرك المسئولية العظيمه التي ولاها له أخيمه و شبكتو) بالحفاظ على وحدة وادى النيل وطرد الاعداء منها والمحاوله لنجدة شعوب فلسطين والشام التي أخضعها الاشوريين قسرا . . فاكان من ترهاقا إلى أن يعيد الامل إلى أمراء هذه المناطق ومحاولته إرسال المناديب و تألييهم على الاشوريين حتى أنكشفت ضعاته قبل أن تأتى تمارها عاجمل (أسرحدرن) ملك أشوريختار له جيشا لمحاربته و التق الجيشان على الحدود وأنهزم جيش ترهاقا وفشلت خطنه في أزالة خطر الاشوريين . ولم يترك الاشوريين جيش ترهاقا المنهزم فقط ، بل تابعته حتى الشلال الاول ، ولكن الملك الفتى لم يقتنع بالهزيه فعاود الكره على جيوش الاشوريين حتى إنتنموا بمنف وأستمر القتال بين الاشوريين وترهاقا زمنا طويلا مرة ينتصرعايهم ومرة ينتصرون عليه حق تركه الاشوريين مقابل أناوة سنوية . . وقد أحيت هذه الحروب أطاع أمراء الوجه البحرى من جديد .

وكان الوجه البحرى مصدر قلق و"رد للدوله الاثيوبيه . خلال محاولة بسط سيطرتها عليه .

#### ٹاٹون آموت :

إستلم السلطة بعد ، فاة خاله ترهافا وكان تانون كخاله شجاعا ذا أطباع وطموح فى إعاده توحيد مصر وطرد الاشوريين والليبيين عنها فجرد جيشا لطرد الاشوريين وقوبل جيشه عند طبيه استقبالا حسنا من شعب مصر شم سار إلى الدلما حتى دانت له ولكن الاشوريين لم يتركوه يضم أمراء الوجه البحرى حتى عادوا مرة أخرى بجيوش عظيمه لطرد الاثيوبيين من مصر حتى إقتنع ثانون أمون بالمزيمة وعاد لعاصمة نباقا وبعده لم يتطلع ملك بعده لاعادة توحيد مصر بعد أن قويت دولة الفرس وأصبح خطرها يهدد دولة نباتا فاقتنعت بالسلام معها و توسعت مملكتها داخل حدود السودان .

## ( درلة نبانا ومروى القديمه )

بعد أن تعزز على ملوك دولة نبانا الاحتفاظ بالسلطه على مصر حارات اصلاح إمورهم الداخلية والرقى بعباداتهم ومنشأتهم فأنشأوا المعابد والقصور وأصبحوا حافظى حصارة الفراعنة بعد أن دخل الفرس مصر وأساموا معاملة سكانها وديانتها ومعابدها حتى قضوا على معلم معالم الحصاره الفرعونية.

أصبح السودان بعد غودة ثانون أمون ملجأ للحضارة والفنون الفرعونية وبذلك أنشغل الحكام في اذدهار هذه الحضارة على أرض النيل جنوبا وأقاموا مراكز لهم في جنوب نباتا وفي هذه المراكز الهامة مروى القديمة التي اقتسمت الحكم مع نباتا وأصبحت هي المشرفة على المنطقة جنوب شندي حتى منطقة الجزيرة والنيل الارزق .

# دولة أكسوم المسيحية في الجانب الشرقي من السودان

تحدثنا عن علاقة السردان القرية بمصر، وقيام الحضارة العظيمة على النيل في الشيال وقيام درلة ( نبانا ) العظيمة لتزحف في القرن السابع قبل الميلاد لتحرر مصر من الاضطرابات وتبعد عنهما خطر الاشوريين واللبيين وتمسك بزمام بمدكة طيبة ثم تستولى على الوجه البحرى . . .

والمبدأ فصة الحضارات والإسبراطور بات العظيمة التي ظهرت في الشرق ودخلت مصر وأبعدت عنها السودانيين . وذلك من قراءة الوثائق والائالا التي خلفتها انه المك الحقية ولكننا لم بتطرق إلى شرق السودان والبه و الاحر خلال تلك الحقية ولكننا لم بتطرق إلى شرق السودان والبه و الاحر خلال تلك الفترة حتى ليظ أن هذا الجانب من القارة الافريقية . كان مينا معدوم الحياة والسبب واجع لا لرغبة المؤرخين في تجاهل هذا الجانب، ولكن لفقدان أو دا لم يافت النظار إلى ذلك الجزء من القارة الذي شد إنتهاها اليه في القرن السادس الميلادي وإيفصاح الوثائق والروايات التاريخية عن معضارة عريقة في هذا الجزء من افريقيا والبحر الاحمر وعلاقته بالجزيرة العربية وخاصة اليمن .

تُمَامُتُ الْوَثَائِقُ النَّارِيخِ لِهُ وَالْآيَاتُ القَرَآيَةِ مِنْ دُولَةً عَظْيِمَةً لَهَا مِنَ القَوْةَ والمناعة ما يجعل تصور فشأتها وتطورها إلى عدة قروز قبل الميلاد .

ظهرت درلة اكـوم وملمكها ملك الملوك دغالب ، الذى كشف تاريخه عن حضارة الحبشة وندمها وسيطرتها على هذا الجزء من إقريقيا وفرض سيعارة شعبها عن الامارات الدربية في اليمن .

ونحكى لنا تصة إكسوم وملكها دغالب، انالانيوبيينكانوا يقومون بأعداد

كبيرة فى اليمن وأن المسيحية دخلتها فى القرن الرابع الميلادى وهى فى أوج مجدها وقوتها وأصبحت هذه الامبراطورية العظيمة على الهضية الحبثتيه قائدة التبشير المسيحى فى أفريقيا . رجنوب الجزيرة العربية وبل وفى السودان .

واذا كانت الوثائق لم تكشف لنا حقيقة قيام دولة إكسوم بالهجوم على دولة مروى القديمة وتخريبها ولمكن غيرة هذه الدولة على المسيحية ومحاولة بسط نفوذها وقرصنتها عبر البحرالا حمر على العرب تبين لنا إن الباعث الاول كان لتحطيم نملك الحضارة الدينية التي أقامت على الجزيره العربية والنيل الامر الذي فاد لتحطيم تلك الحضارة الوئذيه في السودان وبملكتها وظهور بملكة علوة المسيحية بعد هذا الدمار الذي الحقته دولة اكسوم بمملكة مروى القديمة .

وتروى قصه ملك الماوك و غالب ، ملك الحبيثة بعد أن تعرض بعد الأحباش المسيحيين القتل باليمن ، أن أرسل قواته الميمن وقتل منها أعداداً هائلة من عباد اليهوديه وبناء الكنائس في محاولته الجريئة التي ذكرها القرآن بقيادة قائد جيشه ابراها وعبوره البحر الاحر ودخوله الجزيرة العربية ومكة لتحطيم الكعبة وفرض المسيحيين على العرب وقصة الفيل والعاير الآبابيل التي جاءت في القرآن والامكانيات البحريه العظيمة التيكانت لدر هذا الملك النحرك في هذه الحقبة الميمن أو الى مكة تكشف لنا عن مدى تقدمها وقوتها كما تكشف لنا وسائل النقل عبر البحر الاحركانت يسيره والسفن تعرف عبر هذا المضيق ولم يكن هناك مانها أمام الاولين بلكانت الملاحة أمراً عادياً .

فشلت حملة ابراها قائد جيش غالب ملك أكسوم عام ٧٠٠ م . وحادث المملكة إلى حالنها الأولى بعد هذه الخسائر ومحاولتها لمحاربة اليهودية فى الجزيرة العربية تكشف لنا عن العلاقات العربيةة بين القارة الافريقية والجزيرة العربية

وخاصة اليمن ووجود أعداد هائلة من الاحباش باليمن وكذلك وجود أعداذ هائلة من العرب بالحبشة .

هذه المملكة القوية كان لها أثرها على الحياة السودانية فى فرض المسيحية ديناً عليه بقوتها وبطشها ، وربما لولا محاولة بملكة أكسوم وتحطيمها الملكة مروى لما تقدمت المسيحية كثيراً في السودان كما يكشف لنا أهمية شاطىء البحر الاحر وحيويته ونشاطه من قديم الزمن وقيام عالك قديمة بالفوب منه .

وقد حاول العرب الانصال بالقسطنطينية لتمدها بالجيوش لرّدع جنود أبراها وتنتقم منه بتهديم بملكته في الحبشة إلا أن القسطنطينية لم تلبي طاب العرب واعتذروا بأن الملك غالب أخ لها في الديانة المسيحية ولايصح أن تحاربه وتعاون من يحاول أن يحاربه ولم يقتنع العرب بهذا المنطق بل حاولوا الفرس ولكن محاولاتهم لم تشجح .

وأرسل إمبراطور الفرص أينقذ اليهود العرب بجيشه تعداد أربعة ألف جندى واستطاعوا القضاء على كل الحبشة المسيحيين الذين كانوا بالجزيرة العربية وخلموا الملك الحبشى الذي كان على عرش اليمن وبذلك انتهت المسيحية في الاراضى العربية لنفتح المجال لظهور الإسلام بتعاليمه الجديدة.

ويظهور الإسلام في الجزيرة العربية وإسلام اليدي وسيطرتهم على البخر الاحر ضعفت أوة دولة أكسوم الحربية بعد أن ساءت علاقتها مع جيرانها من العرب: حتى كان القرن العاشر (٩٦٠م) وقد وصلت حالة من الوهن والقدهور والنطاحن على اتماج الآس الذي قادها إلى الحلافات الد خلية العكشيرة وشفلها صففها هذا عن محاولة الامتداد أو التدخل في شمّون السودان .

وظهر هذا الشقاق بمحاولة الاسر والمتعددة للرصول للسلطة كما ساءت حالة الكنيسة وخضوعها للملك وذلك بفرض رئيس عليها من أقاربه دون إعتبال للمكانة العلمية . الاس الذي جعل علاقة هذه الكنيسة مع كنيسة الاسكندرية ضعيفة وجعل مكانة رؤساءها مشكوك فيه وسرى عليها النظام الذي كان ساويا في وسط أوربا .

محاولة ملوك أكسوم لإخضاع المكنيسة لسيطرتهم واحتفاظهم بساطنهم الآلهية القديمة على الشعب جملتهم بدخلون فى شئون المكنيسة ويسلمون نفس الاسلوب الذى البعته المكنيسة الإفطاعية فى أوربا الاس الذى أقل من هيبة المكنيسة وأحظ فى شأنها الدينى والعلمي حتى ضعفت وأصبحت غير قادرة على حاية المسيحية وذلك كان واضحاً فى البعث التي أرسلتها كنيسة علوة من البشريين الطلب العون العلمي من كنيسة الحبشة فعجزت عي تقديم العون العملي لرهبان كنائس سوبة وحاولت الاستنارة بكيسة الاسكندرية كما جاء فى الروايات التاريخية وإنما هو نبربر للرفض . . . وأقرت عدم تقديم العون لحذا التبرير بعدم موافقة كنيسة الاسكندرية حتى اليوم .

## السودان بين الركود والعزلة بعد القرن الثالث المملادى:

آخر الاخبار التي وصلتنا عن السودان هو دخول بعثه النبشير المسيقية الارابوذكسية وتلمميدها ملك علوة وأمراد أسرته وحاشيته ودخولهم في الديانة المسيحية في القرن السادس الميلادي وإنتقال القل المملحكة السودانية من جوار مصر إلى داخل السودان إلى سوية وبذلك إبتعدت عن أخبار الحياة والنشاط السياسي الذي كان يربطها مع مصر . وتركت مصر الى تنفصل عنها في أمورها السباسية إلا أن وهنت فواها وكثرت فيها الجيوش الاجنبية وتغيرت الملاميخ الحضارية في مصر بدخول الفرس والإغريق والرومان من الفرن السادس قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد . ثلاثة عشم قرنا وهي خاضمة لتأثير العادات والعبادات فختاف . وذهبت المعلمك السودانية بهذه الحضارة الفرعونية بعيداً عن هذا التأثير الفارسي والإغريق والروماني والمسيحي. وإنعدمت الصلة الحضارية وانمصرت حضارة النيل القديمة داخل السودان وانمحت آثارها ومظاهرها من مصر ، إلا من هذه الأثار الباقية التي لم تعد تشد إليها روح المواطن المصرى بعد أن فرضت عليه العبادات الرومانية والمسيحية إلا غيرة ملوك السودان ألى لم تقف سلبية عن مصير هذه الحضارة الآم . وقد رأينًا في أوائل القرن الاول للسيحي محاولة النوبيين لاسترداد طيبة والصعيد مرة أخرى إلا أنهم نالوا ما يستحقون من العقاب والهزيمة في تلك الدولة الرومانية التي يستطن نفوذها وحضارتها على أأبحر الابيض المتوسط بما جعل ملوك السودان يونفون النفكاير مرة أخرى والعودة 1:ل هذه المحاولة مع الامبراطورية الرومانية...

مم ظاررت المسيحية والسودان يمتابع الاحداث فى مصر ويشارك فى إيمواء المصريين المسيحيين . ثم قبل المسيحية دينا له فى القرن السادس الميلادى وبدأت الضلاة تقوى من جديد بربط ملوك المالك السودان بكنيسة الاسكندرية و ماولت مصر ، إلا أن هذه البداية لم يكتب لها الاستمرار إذ ظهر عمر بن العاص فى القرن السابع الميلادى وفتح مصر و نشر الدين الإسلامى بين ربوعها وانتشر الجند العرب يحرسون المدينة الإسلامية . . . وصحت السودان إلا من محاولة النوبة وملك دنقلة للوقوف ضد هذا الدين الجديد الذى جاء ليغير ديانة مصر المسيحية بعد أن اعتنق السودانيين المسيحية ولم تعمر أكثر من قرن يأتى هذا الدين ليفرض عليهم ديانة جديدة بعد أن عدلوا من عباداتهم الوثنية بالديانة المسيحية عباداة المتابع الديانات المارعونية عبر قادرة على مقاومة تأثير هذه الديانات السماوية .

ووجه العرب السودان الشمالى غير مغرى ابقاءهم لضيف النيل فى تلك المنطقة وشراسة أهله غير ملام ابقاءهم ولحياتهم البدوية القديمة فغادروا بعد أن ضمنوا سلامة إقامة الشمائر الاسلامية وعادوا وتركوا السودان المسيحى عن مصر المسلمة المسيحية الوثنية . . فالديانات الوثنية القديمة تلم نقرط كلية فى حياة المسيحية حتى ظهور الاسلام ثم عمت المسيحية أراضى واسعة ولم تنمكن من القضاء ثمائياً على الوثنية وإذا بالاسلام يظهر على ارض الدلمةا والوجه المبحرى ، فانقطعت العلاقات بين السودان وبين مصر الى باتت تحت أيدى المسلمين العرب وانزوى حكام دنقلة بعد المزيمه التى منوا بها فى عهد عبد الله السلمين العرب وانزوى حكام دنقلة بعد المزيمه التى منوا بها فى عهد عبد الله الدولة الاسلامية التى نشرت نفوذها على كثير من الشعوب ولم تعاول المالك المسيحية فى نبانا أومروى عاربة هذه الدولة العظيمة بل قاد ظهور هذه الدولة فى تغيير عواصم المالك المسيحية السودانية فانتقلت إلى الجنوب واصبحت سوية عاصمة المجنوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرقه والجزيرة عاصمة المختوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرقه والجزيرة عاصمة المختوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرقه والجزيرة عاصمة بلك المنطقة من شمال السودان . الامم الذى قاد لمكافة سكان منطفة منصوبة تلك المنطقة من شمال السودان . الامم الذى قاد لمكافة سكان منطفة

النيل الأزرق والجزيرة دون غيره من مناطق النيل التي كانت فقيرة في السكان بعيدة عن بعضها ، تعداد سكانها بسيط ومبانيها قليلة وتعبش على ضرائب التجارة أما عطبرة فلم تكن موجودة غير خيام بعض الاعراب في أوائل القرن التاسع عشر يعيشون على الرعى وفي حالة من الفقر والاعتباد على خدمة القوافل التجارية ثم الدامر مدينة الجماذيب وعيشة سكان هذه المناطق .

يقول جون لوبيس بوكهارت الذى زار هذه المنطقة سنة ١٨١٤ م ويمكن من وصفه نتصور حالة هذه المنطقة القليلة السكان إلا على ضفاف النيل قبل ظهور العرب المسلمين ونزولهم فى الشهال وتعمير سهول البطانة وإستطيطان النيل يقول و مقرن (نهر عطبرة) وهو الحد بين إقليم رأس الوادى والدامر ورأينا السواق على ضفافه المنوبية ترفع الماء من البرك ودلنا ترتيب الحقول هنا ونظامها ، ووجود المساقى الضغيرة على أن الزراعة تلقى من العناية قسطاً لا تلقاه فى الأفاليم التى جزناها من قبل ، .

والدام قرية أول بلدة كبيرة قوامها خمسهائة بيت من السكان وهي نظيفة تفضل في شكاها برير لما فيها من مباني جديدة ولخلوها من المرائب وفي بيوتها شيء من التنسيق وشوارعها منتظمة وتنمو في كثير من أرجائها الاشجار الوارفة الظلال ويسكنها عرب من عشيرة آل المجاثوب ويردون أصاهم إلى جزيرة العرب وجاهم من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شيخ يتزعمهم بل فقيه يسمونه والفقيه الكبير ، وهو الرئيس الفعلي والقاضي الذي يفصل في خصوماتهم وليس في البلد سوقاً يومية ولكن فيها سوقاً أسبوعية يعرض فيها كل تاجر بضاعته ، وذكروا إن المبيع في الماشية فيها كثير وأن الحصر المبامرية المصنوعة من خوص الدوم تلتي رواجا كبيراً في البلاد المجاورة كاها ،

أما شندى فيقول عنها بوكهارت ( أكبر بلد في شرق السودان بعد سنار

وكوبى بدارفور ويقول النجار إنها أكبر من عاصمتى دنقلة وكردفان وتتألف من عدد من الاحياء تفصلها عن بعضها البعض الميادين العامة أو الاسواق ، وقوامها نمانمائة بيت إلى ألف وهى مبذية فوق السهل الرملي على نحو نصف ساعة من الساحل الرملي وتشبه بيوتها بيوت بربر ولكنها أعمر منها بالمبانى الكبيرة وأقل منها ضرائب .

هذا جزء من صورة المدينة والجماعة التي سكنت الشاطىء وسنعود لذلك في فصل منفضل ولكننا لو أردنا أن نتصور حالة هذه المنطقة والمناطق الآخرى من العمران قبل ألف سنة قبل دخول العرب عليها والتأثير فيها ويظهر لنا إعتماد هذه المنطقة النيلية على الزراعة والنجارة فشندى تتاجر مع بربر ودنقلة وسنار وهي أكبر مركز تجارى وسط السودان وكذلك مع شعوب دارفور ووقوع شندى في وسط السودان وعلى أرض نيلية خصبة وأراضي زراعية أكثر من الشمال جعل لها أهميتها من قديم الزمان . . . وهذا ما يبدوا مارشح مدينة مروى القديمة المجاورة لها أن تحتل هذه المنطقة الغنية بالأراضي الزراعية والصالحة مروى المسيطرة على طرق التجارة .

و نعرد مرة أخرى إلى حالة الركود والعزلة الني عاشتها السودان في القرن السابع الميلادي إلى القرن الاامن عشر الميلادي وقد رأينا تأثير الاحداث في مصر في العصور الأولى كان له تأثير مباشر على السودان وكانت المالك السودانية القديمة تحاول أن تكون عاصمتها قريبة من حدود المملكة المصرية ولكن بعد إنفصال مصرودخول العرب الإسلام فها ، أن قنعت المالك السودانية بالزحف لداخل السودان وبذلك بعدت عن أخبار مصر ومشاكلها . . . وقاد هذا الركود والعزلة الداخلة لضعف المالك المسيحية القديمة وإنقسامها إلى دويلات عديدة داخل السودان الأمر الذي فكك وحدة الدولة القديمة الى كانت تقود الفتوحات . وهذا التفكك آتي لاشك نتيجة لتوسع أفراد الاسر المالكة خلال

الفترة المسيحية ، مما ساعد على ضعف سيطرة الملوك على سكان السودان تتيجة للخلافات الداخلية بينهم . فقد كانت الديانات الوثنية الفرعونية حتى القرن السادس الميلادى تجبر الافراد على عبادة الملك وتجعله أبن الآلهة آمون وكانت للملوك سلطة روحية على هذه الشعوب فجاءت المسيحية تحرر العقول من هذه السلطة الوثنية وعادت للناس حرية العبادة الامر الذي كان له أكبر الاثر في تفكيك الدولة الوثنية بفقدانها سلطانا روحيا قوياً على الناس وبذلك قل ولام الناس المطلق للملك والعبادات الوثنية ، كما تدخلت الكنيسة في كشف جانب كبير من الحياة الروحية والعقلية لهذه الشعوب منها حياة الدير والرهبنة وسماعهم لاول مرة مثل هذه الآيات المسيحية :

- (١) بالحقيقة نؤمن بالرب. . .
- ( ٢ ) الله الرب ضابط الكل . . .
- ( ٣ ) خالق السهاء والأرض مامرى وما لايرى . . .
- ( ؛ ) تؤمن برب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور . . .
  - ( ه ) الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا . . .
    - ( ٦ ) الذي ليس لمال كه إنقضاء . . .
    - (٧) نؤمن بالروح القدس الرب الحيي . . .
    - ( ٨ ) وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي .
      - ( ٩ ) و نعترف بمعمودية واحدة لمغفر الخطابا .

مثل هذ. الآيات الكريمة من الانجبل كان لها ولاشك تأثير بليغ على التفكير العام عند الناس. فقد كانوا يؤمنون بالاسطوره وألوهية الاصنام والبشر وإذا بهذه الايات تفتح لهم أفاقا جديدة فى التفكير للحياة والاختره وتعيد لهم إفسا نيتهم وفرديتهم وحريتهم من التبعية لاى فرد . مثل هذه الافكار الواردة فى تلك الابات الكريمة . لاشك خاتفت نوعا من الانفصال والتمرد وعدم الطاعة وفصلتهم من حياة السخرة لان طاعة الملك كانت عندهم طاعة الالحة وأرضاءه وارضاء الالحة وذا بهذا الدين الجديد يفتح إذ هانهم امالم الحق وعبادة محمديحة تذهب إلى اله واحد خالق لكل هذا السكون . . . .

كان تأثير هذه الديات ليس وفقا على عامة الشهب و لكن على الملوك الدين أول من آمن بالمسيحية وأنفتح عقلهم الهيقة الحياة و إنسكشف لهم نور الحق ولاشك إنهم تأثروا حتى إنهمرت ادمههم للتكفير عن خطاياهم السابقة و تسخيرهم للبشر و إفتنعوا بالايمان بمعاملة الناس بالحسنة والملين و ماير عنى الله وقلة مطامعهم في الدنيا و أنشغلوا العبادة و معرفة أسرار هذه الآيات التي فتحت أذهانهم للحقيقة الكاملة مثل هذه الايات (الذي به كان كل شيء) وأيضاً بأتى من مجده ليدين الاحياء والاموات ، وكذلك مثل هذه الصلاة ، وعيا البشر الصالح ، سيدى يسوع ، إطاب إليك لا تطرحني عن شمالك مع الخطاة . ولا تقل ايمضا أنى لست أعرفك ، إذهب عنى يامسقعد للنار الابدية لا لانى أعلم بالمقيقة إنتى خاطىء . . : أمتحنى يارب تو بة كى أنوب قبل أن يغلق الموت قاى فى أبوراب خاطىء . . : أمتحنى يارب تو بة كى أنوب قبل أن يغلق الموت قاى فى أبوراب المحم . . . : أمتحنى يارب تو بة كى أنوب قبل أن يغلق الموت قاى فى أبوراب المحم . . . : أمتحنى يارب تو بة كى أنوب قبل أن يغلق الموت قاى فى أبوراب المحم . . . : أمتحنى يارب تو بة كى أنوب قبل أن يغلق الموت قاى فى أبوراب المحم المالية البيت المالك دخلت المسيحيه عليهم و اثرة قيهم يسمعها أهل الحاشية ولامكانية البيت المالك دخلت المسيحيه عليهم و اثرة قيهم قبل غيره فى قلوبهم و تفكيرهم حتى شغلته بخطاياهم وأقامهم والتكفير عفها .

دخلت المسيحية وفتخت العقول نحو الحياة الابدية والحطايا والغفران

وشغلتهم عن مكاسب الدنيا و الفتوحات وقل بذلك اشاط الحياة اليومية لانشفال الناس بالعبادة والحوف من العذاب في الحياة الآخرى ، شجع لصرف الاموال في سرعة فائقه لبناء الكنائس والاديرة واحترام الرهبان والمتعبدين وشاركت الحزينة العامة بنصيب وافر في هذا العمل المفيد في الاخرة :

ملاً الآيمان بالله قلوب الناس والملوك وأصبحوا يتسامحون حسب وصايا الرب في كل شيء حتى مع العرب النازحين من الشهال ببشائر دينهم الجيد ديد . وترك لبقية الناس حرية العبادة ولم تفرض عليه الديانة الجديدة وماجاء نقلا عن د جكسن ، في عهد السلطان عبد القادر الذي خلفه السلطان عميرة حوالي عن د جكسن ، في عهد السلطان عبد القادر الذي خلفه السلطان عميرة حوالي من د جكسن ، في عهد السلطان عبد القادر الذي خلفه السلطان عميرة حوالي كي لا تمنع عنهم المطر وذلك نقيجة للتسامح الديني الذي جاءت به المسيحيه .

هذا يكشف لنا الوضع العام للحياة الاجتماعية والحرية التي تمتع بها الفرد بعد دخول المسيحية ورغم إن السودان كدولة موحدة لم يظهر ويهم بالاحداث الحارجية إلا أن الحركة التي خلقها العرب والاسلام في الاراضي المجاورة قادت لشل هذه الحركة رغم تعرض السودان لكثير من المناوشات من الشيال والشرق عما قاد لندهور المهالك السودانية من ظهور عالك إسلامية جديدة لم تستطيع عملة إخراج السودان من عزلته وتفاعله مع الاحداث فسبة للاضطراب التي عمت الشرق وأفريقها وسنحاول أن تتتبع الحياة قرنا بقرن حتى يستطيع نماذ همذا المفراغ الذي أوجدته الكتابات الناريخية .

دخلت المسيحية السودان وفن الحضارة الفرعونيسة فى السودان يتدهور بتدهور الدولة وضعفها ، وإنقسامها وانفصالها عن أرض طيبة وأصبحت الحضارة الفرعونية معزولة عن أرضها الأولى وذهبت تجوب أرض

السودان حتى وهنت قواها ووقفت حركة البناء والتشييد التي هي عماد العبادات الفرعونية وحضارتها .

كانت العبادات الوثنية الفرعونية هي الحافز الأول لازدهار النيل بهدذه المحضارة الفنية وهذه التماثيل الجميلة وهذه المعابد المديدة . عرف الإنسان الأول الفن كأجمل شيء يمكن أن يؤثر ويريح الفرد فطور هذا الفن بعد أن أصبحت الآلهة قطعة فنية . فكان لزاما على الفنان الابداع في خلق هذه الالهة في أبدع صورة فنية . وكان تسابق الفنانين لارضاء الالهة والفراعنة والكهنية هو الدافع الاساسي لهذا النطور الفني الذي ملا النيل وفاق حد التصور في تلك العصور البعيدة حتى تطور وفاق كل الاعمال الانسانية الاخرى .

نشطت حركة الفن في تلك العصور من جانب مواهب الإنسان الآخرى ولكن الالهة كانت هي اسمى ما يتمناه إنسان النيل. أن ترضى عنه الالهة . . وكانت منية الفنان أن ترضى عنه الالهة ليخد، ها ويضنع لها تمثالا أو يرضى عنه الملك أو الكهنة باعتبارهما يمثلان الآلهة ورضاهما جزء من رضاء الآلهة . . . وكان الأبداع ضرورة أوجدها هذا الحافز وهذا الحب فانتشر الفن في كل أرجاء النيل وأصبح عمل الثماثيل الكبيرة والصغيرة هواية وأمنية لمكل فرد . . وهذا تكشفه لنا الاعداد الهائلة من الثماثيل الصغيرة ها للآلهة الى خلفتها لنا تلك الحقبة من الحضارة . . . وفد قال المؤرخ الإغريقي هير دوت الذي زار مصر في القرن من الحمضارة . . . وفد قال المؤرخ الإغريقي هير دوت الذي زار مصر في القرن الرابع قبل الميلاد أن المصريين يتمسكون بدينهم وعاداتهم لدرجة بالغة ويتلون المراسيم أكثر من أي شعب .

هذا ما قاله هيردوت الذي رأى المصريين وحبهم لعباداتهم وهو تصور بسيط للحالة التي كان فيها الإنسان على النيل . . . فقد كانت العبادات بما فبها عبادة الآلهة والملك والكهنة هي القوى المسيطرة على طاقة سكان النيل وكان سكان النيل عجينة طيبة في يد الفراعنة والكهنة لنسخيرهم هذا النسخير وتقديم آلاف الضحايا للقيام بنقل الاحجار الهائلة في ذلك الوقت الذي لاتوجد فيه الرافعات الحديثة والإمكانيات الني لدى الإنسان الآن.

ظلت الآلهة هي القوى المحركة والمسلطة على طاقة الإنسان وكان الفن هو طلب الآلهة فأبدع إنسان النيل ليرضى هذه الآلهة وقامت المعابد فى سنة وبوهين والبركل. . وبقايا آثار البركل تسكشف لنا روعة فن النحت والبناء الذي يكاد لانوجد عند إنسان عصرنا بل بكاد فن النحت لايوجد عندنا الآن لا بتلك الروعة ولا بأقل منها لانحطاط هذا الفن من عصور ساحقة قديمة منذ ظهور المسحمة التي وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف نموها في مصر وغابت علمها الحضارة الرومانية وحلت محلها إلا من المجاورين للمعابد القديمة والذين حافظوا على عباداتهم الوثنية ولكن رعاية الملك لها وتسخير إمكانيات الدولة المــادية الرقى بها قد وقف . وكذلك الحال في السودان بعد أن سقطت حضارة الفروعنية في مصر تحت إقدام الحضارة الفارسية والإغريقية والرومانية التي تقلبت عليها . ووقفت عندها حركة التقدم الفني ، وأصبحت المعابد القديمة كافية لقضاء العبادات وقلت حمة الناس للعبادات بعد أن سقطت مدائن آلهة عباداتهم تحت تأثير عبادات أخرى كما قالت نزعة الملوك لتسخير الناس البناء والتعمير حتى قلت الآيدى المناهرة ، وضعفت عند الناس الرغبة في صنع الآلهة بنفس الحماس القديم حنى جاءت المسيحية النهي مبادة الاوثان ، وهي تعان بمذهبها الجديد إبقاف صناعة التماثيل والمعابد ومات فن النحت في السودان ، وانتشرت الآيدى على طول النيل وانتشرت تعالم المسيحية تحرم عبادة الاوثان وبذلك وقف فن النحت في السودان ويمكن أن تؤرخ لبداية وقوف هذا الفن من القرن السادس الميلادي بأيمان ملك علوة بالمسيحية . وبأيمان المسيحية فقدت

العبادات الوثنية ممثلها وهو الملك والذى كان يجبر الناس على إنشاء التماثيل وقيام المعابد . . .

جامت المسيحية ولم تؤثر في الحياة العامة كثيراً مثل تأثيرها على إيقاف تطور الفن جاءت المسيحية وعادات أهل السودان القديمة ما زال منها بقية حتى الآن ولو نحن تابعنا ما قاله هيردوت الذي وصل إلى جنوب مصر في القرن الرابع الميلادي وما سجله عن عادات وأخلاق أهلها التي لا تختلف في كثير من عاداتها عن عادات أهل السودان على أرض النيل.

# عادات أهل مصر في المعسر الفرعوني

إن معظم الحلاقهم وعاداتهم مناقض تماما لاخلاق وعادات غيرهم من البشر فقعم تساءهم الاسواق وبتاجرون، بينها يمكث الرجال في البيوت أمام الانوال وبينها يتبع بقية العالم في النسيج أن تكون اللحمة فوق السدداه فأن المصربين يحملونها اسفاما . كما إن النساء يحملن الائقال فوق اكتافهن بينها بحملها الرجال على رؤوسهم . ويتناول المصرويون طعامهم في الطوقات خارج بيوتهم وبأوون الى بيونهم الاغراض الخاصة وحجتهم في ذلك أن العمل غير اللائق والضرووي في وقت واحد بجب أن يتمم في سرا أما الامور الحالية من أي شيء غير لائق والضروري فيجب أن تحدث في الطرقات علنا ومحظور على المرأة الاشتغال والضروري فيجب أن تحدث في العارقات علنا ومحظور على المرأة الاشتغال والمنزوري فيجب أن تحدث في العارقات علنا ومحظور على المرأة الاشتغال والمنزوري فيجب أن تحدث في العارقات عاما وطيفة الكهنة الكيما، والمنزوري فيجب أن تحدث في العرقات عاما البنات فلزمات بذلك سواء ولا يلزم الابناء بكمالة والديهم الا باختياره سداما البنات فلزمات بذلك سواء ولا يلزم الابناء بكمالة والديهم الا باختياره سداما البنات فلزمات بذلك سواء كان هذا برضاهن أو على كره منهن .

يطيل كينة الدول الاخرى وقوسهم أما كينة المصريين فيحلقون رؤوسهم ومن العادة فى جميع بلاد العالم أن يحلق الناس شعورهم حداداً على الاقارب اما المصريون الذين من عادا تهم أن يحلقوا رؤوسهم في الحالات العادية فيتركون لحاهم وشعورهم ورؤوسهم تعلول عندما يموت تربب أمم ويعيش الناس فى البلاد الآخرى بمعزل عن الحيوانات ولكن المصريين يعيشون دائما مع الحيوانات وتتغذى الشعوب الاخرى بالشعير والقمح بينايعتبر المصويون ذلك عارا أى عار ويتغذون بالذرة الهندية التي يطاق عليها البعض إسم زياو يعجنون الدقيق بأرجابهم ويتغذون بايديهم كما يصحلون القاذورات والتراب يأيد يهم أيضا وهم أما الطين فيخلطونه بايديهم كما يصحلون القاذورات والتراب يأيد يهم أيضا وهم الشعب الوحيد في العالم الذي يعرف الختان ومن يعرفه من الشعوب الآخرى

فقد تعلمه من المصريين ويامس رجالهم ثوبا من تطعين إما ثوب النساء فمن قطعة واحدة كما يلبسون الخوانم وبربطون حبال الاشرعة من داخاما إما غيرهم فيريطها خارج الشراع و لايكنبون كالاغريق من اليسار إلى اليمين بل من اليمين الى اليسار ورغمامن هذا يصرون على أنهم يتجبون نحو اليسار ويتخذون نودين من الكتابة ويطلقون على أحدهما اسم و المقدس » وعلى الشاتى اسم و العادى » .

ويتمسك المصروبون بديمهم الى درجة بالغة ويتلون المراسيم أكثر من أى شعب آخر ويتبعون هذه المراسيم ـــ يشربون فى أقداح فحاسية .

ويجلونها كل يوم ولايشد عن هذه الهادة أحد قط فيلبسون ثميايا من النبل يحافظرن دائها على أن تسكون منسوجة حديثا ويزاولون الحثان بقصد النظافة مفضلين أياها على حسن المظهر ، ويحاق السكهنة جميع جسمهم كل يومين حتى لايمان بة القمل والافذار الاخرى ، وهم يقومون بخدمة الالهة ، وثبا بهم كلها من النيل وأحذيتهم من نبات البردى ولايصلح لهم أن يرتدوا ثميا با أوأحذية من مادة أخرى غير ها تين ويستحمون مرتين يوميا بالماء البارد ومرتين في كل ليلة وعلاوة على هذا العادات لهم الاف من العادات الأخرى .

وقد استرعى هير ودوت عدم تعفف الفلاح المصرى فى السكن مع أغنامه وجميع روثها بأيديه والاستفادة منه وخلط الطين بأيديهم . كما قال أنهم الشعب الوحيد الذى يعرف الحتان وهذه العادات التي مرت علمها آلاف السنين تكاد تجدها عند الفلاح المصرى ، و : ند معظم سكان السودان إن كان خاصاً بالحتان الفرعوني الذي ما زلنا نحتفظ به فى الاقاليم أو غيره ، وهى لا تدرى ما هو تاريخه أو ماضيه .

بقاء معظم هذه التقاليد القديمة والى لا تساير النطور ولا تعاليم الأديان . تكشف لما عن حقيقة هامة وهى أن إنهزام الممضارة الفرعونية لم يكن إنهزاما لمحل عادانها وأخلاقها . كا يكشف لنا أن تعاليم الكنيسة التى دخلت قبل الإسلام لم تسكن بالتوسع والانتشار حتى تطور تلك العادات والتقاليد . وكان يجب أن يحنث هذا . أن تضيف الاديان إلى حضارة الشعوب ثقافة وفكرا وبعثا ، والدنب ليس ذنب المسيحية أو دعاتها أو رسلها الذين دخلوا السودان ولمسكن ظروف هذه الدعوة في السودان والاحداث الخارجية فيعد قرن من ولمسكن ظروف هذه الدعوة في السودان والاحداث الخارجية فيعد قرن من دخول قبابها للسودان وظهر الإسلام ناسخا لمكل الديانات ، وأصبحت مصر دولة إسلامية ، وانعزل السودان عن حركة المسيحية في العالم حيث كان لها منذ عالمي لمشرها والدعوة لها بعد أن استقرت في شرق البحر الابيض ما واعترفت بها قياصرة الروم .

جاء الإسلام إلى أرض النيل والمسيحية ما زالت في مهدها في السودان تمارس تعاليمها بصعوبة فاتقة ، فكتبها باللاتينية والقبطية بخلاف لغة أهل السودان وكتبهم المروية القديمة . وتخريج رهبان من أهل السودان كان يتطلب زمنا ليس بالهين ودخول الدعوة المسيحية عليهم ليس بالامر اليسير ، ولكن رغم ذلك لايمان ملوك د فاة وعلوة بالمسيحية ، توسعوا في إشاء الكنائس وقامت الاديرة بجوار الكنائس ، لكن الدير في السودان حسب ظروف دخول المسيحيين لم يجذب الناس اليه كاكان في مصر . فقد اضطهد المسيحيون في مصر حيث دفعهم الاضطهاد لاخذ اسلوب خاص في العبادة . . اما في السودان فقد دعى ملوك علوة ودبقلة لهذه الديانة . فكان أمرهم اصعب لنشر الدعوة ثم ترغيب الافراد في أخذ حياة الدير كنوع من السمو في العبادة .

عملت الديانة السيحية على تحرير العقل السوداتي من تسلط المسلوك

والكهنة والعبادات الوثنية وفتحت له الحياة من جديد ليأخ ها بمفهرم جديد بخلاف ما نوارثت عليه الاجيال . ولكنها عجزت أن تقف بجانبه وتسد له هذا الفراغ الكبير الذي حدث في عقله بعد عبوديته لتلك الاوثان والتفكير فيها لم تكن إمكانيات المسيحية بالقدر الذي يتيح لها أن تعلم الناس جميعها تعاليمها أو المغة الجديدة التي جاءت بها الديانة .

4 4 4



أحد أفراد قبيلة الشكل التي أمتد نفوذها في العصور القديمة إلى أرض الجزيرة . .

الزينة كانت من أجمل الأشياء الحببة إليه. . تسكشف عس طبع رقيق رغم الصرامة البادية عليه .



التقاليد الافريقية عريقة قديمة لها قداستها واحترامها . . أفراد من قبيلة الشلك في زيارة لاحد القرى . . يجلسون خارج القرية قبل دخولها.



استخدام الألوان والحركات الرياضية استحداداً للحربوالرياضة.



يد الانسان كلما لمست شيئًا جعلته جميلاً .والإنسان بطبعه لايرك الطبيعة كما هي . . أنظر إلى أدوانه المنزلية وعاواة الشلك خلق شيء مقبول الشكل .

### ألكنبسة وماقدمته للحضارة في السودان

وقبل الاجابة على هذا السؤال يجدر بنـــا أنعودة إلى نشأه الكنيسة في الاسكندرية ووادى النظرون وبملمكة نوباديا واشأه الاديرة والنظم السكنيسية في مصر والعالم الذي استنار بخبرتهم وتعاليمهم .

بعد الآضهاد الذي وجده المسيحيون بمصر ومحاربة أباطرة الاسكندرية وقياصرة الروم للمسيحيه وقتل كل ما يعتنق هذه الرسالة التي تخالف تعلم أباءهم وآلهتهم لجأ معطم المسيحيون إلى الجال والوديان والكهوف للعبادة والتنشف سالكبر في ذلك مسلك المستح وحياة الوحده والصوم والصلاة جعلتهم مشلا يحتدى به بين الافراد المسيحيين وأرضح دلك في رسالة بولس الرسول إلى الكور تثيين حيث تضمنت رسالة إليهم تفصيله لهذا النوع من الحياة وإن لم يكن أمرا لهم ولكنهم كان دعوه الافضل الطرق للحياة المسيحية كما تصورها حين قال المن أديد أن يكون جمع الناس كما أما (أن اعزب) ولكر لدكل واحد موهبته الحاصة من الله الواحد ، هكذا والاخر هكذا ولكن أقول الذير المتزوجين وللارامل أنه حسن لهم اذ لبثوا كما أنا - اذن من تزوج فسنا ينمل ومن لا يتزوجين يفعل أحسن .)

وبهذا المفهوم للمبادة خرج المضطدون فى المسيحية من المدن المصرية إلى الصحارى والجبال ولم يَكن فى خلدهم إنهم بهروبهم هذا والنجاءهم للوحدة من الطلم والبطش والعيش على البكه ف سيخطون المبادىء العامه للحياة المسيحية ووجال البكنائس فى المستقبل .

وقد كرش عدد الرجال الحربين بالجيال يؤدون صلاتهم وصومهم وشعائرهم

الدينية كل في ادى منفرد بعيداً عن الآحر .

وقاد الضغط والارهاب إلى إزدحام هذه الاودية وهنها وادى النطرون وجبل اتريا وسليا وبرية شيهيب والصحراء الشرقيه وسينا والصعيد حتى وجد هؤلاء الذساك الداهدون في الحياة في وقت ما أنهم قد ملاوا الاودية والصحارى وأصبحوا يسكنون في عشمهم قرب بعض دون أن يجتمعوا حتى بلغت شهرة بعضهم في النسك والعبادة أن دفعت بالمكثيرين الذهاب إليهم التعليمهم حياة النسك والوحده والعبادة . وكانت هذه أول خطوة لميلاد تعالم النسك والرهبنة في العالم وأزداد عدد المسيحيين الهار بين كها واجت سيرة هؤلاء النساك من الذين بذوا الاخرين في هذا السلوت وجعلوهم مثلا أعلا الراغبين الذين إلتفوا حوالهم طاماً المتضحية والارشاد لترويض الجسد على تحمل الجوع والتقشف و تدكران الذات والشهوات الجسدية .

وكان وادى النطرون هو أرل مدرسة يحتمع فيها هؤلاء التلاميذ حول المشائخ من النساك ليخطوا تعالم المسبحية ومستقبلها .

وما يذكر إن القديس أنطونيوس ( ٢٥٦ – ٢٥٦ م ) هو المنشىء الحقيقي للنظام الرهباني بعد أن مهد له ماسبقه من النساك.

فقد ذهب الشاب أنطو نيوس إلى الكنيسة فسمع الكاهن يتاو من الانجبل ، ولكن أية واحد وفقت في نفسه وملكت علبه فكره وهي ( إن أردت ان تكون كاملا وأذهب وبع كل مالك وأعط الفقراء وتعالى أنبه في هكون لك كنزا في أنساء) فما كان منه إلا أن عمل بما جاء في الانة وباع متلكاته وقسمها للفقراء وشرج إلى مكان قريب من قريته وبنا له كوشاً إلى جوار الشاعلي، يدرب نفسه

على حياة النسك والعرلة . . ولكنه لم يقم بهذه المنطقة طويلا لوجود كثير من النَّمُ ساء بالقرب منها . فرحل إلى المقابر ثم في حصن بحبور في منطقة يسبير على الصفه الشرقية على النيل . . وكان يمده بعض الناس بالخبر الجاف ثلاث حرات في العام دون الاتصال به وجذبت شهرة القديس انطيرنيوس كثير من التلامية اليه واكنه لم يقم في هذا أأكان طريلا فقد أشترك في تشجع المستشهدين والمسجونين الذين لفوا حنفهم - بين هدمت الكنبسة والقالمسيحيرن أكبر مجازر القتل والاستشهاد ثم ارتحل القديس إنطونيوس إلى الصحراء الشرقية ـ وهنااك عجانب الصحراء والوحده شغل نفسه بالزرانة . . ووجد القديس أنطونيوس يعد زمن وجيز أن المنطقة قد امتلات بالعشش والاكواخ من تلامذته الذين لم يروا أن يبعدوا عنه . . فاضطر إل الرضوخ لرغبتهم ليذودهم من تجاربه **قى حياة النسك والوحدة وهكذا كانت المسيحية بي مرحلتها الاولى هو إكة نساف** الأرانوب المناسب لنرويض الجسد والروح للعبادة ، فرضته فاروف الطلم والاصطهاد الروماني للمؤمنين تمم طور هدا النظام الراهب بياخوسيوس ألذى إِنْ وَكَ فَالْحَمَلَةُ التَّيْ جَرِدُهَا الْامْرِ اطْوَرْ قَسْطَنْطَايْنَ الْإِحْضَاعُ وَالْمَالَحْبَشَةُ الْمُتَّمِرْدُ • ولما عاد بياخيوسيوس من الحملة ذهب إلى قرية تابنيس قرب قرية قمّا وماليث أن البيمة مع الرهبان-وله ربدأت لاول مرة حياة الشركة الجماعية للرهبان وحاول بياً خوسيوى إلى خط تماليم ونظام لجماعته . وسمى المكان الذي أجتمع فيــــه جه عنه من الرهبان باسم الدير . وفي داخل الدار وضع لهم بباخوسيوى نطاماً هقيقةً لحياه الرهبان وأول هذه الواجبات الطاعة العمياء للرئيس - ووسع هـا اللدير حتى وصل عدد الرهبان به إلى المين وخمسانة عاشوا حياة جماعية لاول عرة في حياه المسيحية وبدأ النرسع في الاديرة على نظام هذا الدير الأول •

و ظلم الانباء بباخوسيوس الحدمة في داخل الديربين جاعته كل حسب قدرته المجسمية منهم الخبازين والطباخين والسفرجية والمدامين والبرابين من الثابوخ الورعين وبيت الصيافة بشرف عليه راهباً ورعاً يستقبل الراغبين في حياة الدير وحتى يمتحنون ويثبت صلاحتهم لهذه الحياة في فترة أختبار لمدة ثلاث سنوات وجعل لمكل دمر راهباً مشرفاً مالياً عليه

ودخلت الدير اللغتين القبطية والأغريقية حتى تيسر للمجتهدين الأطلاع والدراسة حتى تؤهلهم لمراكز قبادية في حياتهم الدينية والملهبة وظهر كذلك دير النساء وقد تدكون من اخوات هؤلاء الرهبان الذين حاولوا أن تشارك المرأة و هذه الحياة الديرية حتى تسدو بتركها لمدات هذه الدنيا من أجل الحياة الاخرى . .

أما الحياد الداخلية للرامب فكان معناها العقر والتقشف حيث تقول الاية ( أنظروا إلى طيور السهاء تأنها لاتؤرع ولائخصد ولاتخزن في الاهراء وأبوكم السهاوى يقوتها)

و أول السيد المسمح في الاغتياء الحابسين أمواؤم عن قعل الخير .. ( دخول جمل من ثقب إبرة إيسر من أن يدخل غني إلى مدكوت السموات ) وكرب بولس الرسول ينصح العبرانيين و لنكن سير تسكم خالية من صحبة المال وكو أوا مكنفين بما عنسكم .. لأنه قال لاأعسلك ولا أترك ) واسكن هذا الكراءية للمال و تركديسه لم تحافظ عليه الكنيسة في العصور التي تدخل فيها التساج في أوربا في ترضح رق المالكذائس ودحلت الكنيسة مرحلة الإيطاعيين في العصور الوسطى كمان في أوربا وكنيسة المدبة أما في السودان فلم تنطور الكنيسة لهذا الوضع الاقتصادي و لم أنها جدو كانت في حالة مالية حسنه بالفسبة لعدد المكائس التي قامت في شمال الدودان ومدينة سربه التي وصلت فيها إلى عدد ها تمل و مراني قامت في شمال الدودان ومدينة سربه التي وصلت فيها إلى عدد ها تمل و مراني قامت في شمال الدودان ومدينة سربه التي وصلت فيها إلى عدد ها تمل و مراني

وتقضى الحياة البومية عنه الرهبان وهي الاساس لنطوير الفكر الدين وتأثيره على المجتمع بالقراءد الانهة دومن اولهذه الواجبات الصمت والانهراد والصلوات ويقول النظام المذى وضعه القديس مكاريوس الكبير ( إذا بلغت الساعة النالثة ( حوالى الساعة الناسعة صباحاً ) فقف قدام الصليب وأجمع افكارك في أم القرأه التي قرآت وأسجد بتخشع لربنا بوجع ودموع ، ليعطيك فهم مزمور داود وإذا أبتدات بالقرأه فلا تستنجل بل أفحس المعرفة الحفية في المزامير فإذا إكمات صلاة الساعة السادسة كالمانه والقانون المرضوع عن الاباء أقرأ كمت الأباء إلى الساعة السادسة ( منتصف الليل ) وأفهم ما تفرأه ثم ضع الكتاب و فدم النسبيح وأسجد قدام الصليب وأنظر يعقلك إلى يسرع المسبح ومن السادسة إلى التاسعة ( الشائية بعد الظهر ) إن كان لك عمل يدوى فأصنع ما تريد ولانترك فانون الطانية ( السجود ، من أجل عمل يديك لان الاباء عملوا في العلاية عائرن المانية ( السجود ، من أجل عمل يديك لان الاباء عملوا في العلاية عناقة الله من غير شره )

ومن هذا يتضح لنا إن الصلاه والصمت والتفكير والتأمل والانفراد كانت من أهم واجبات الراهب وعدم شغله بالحياة العامة ... إنما التفكير في الخطية المكبرى وعاولة سبع حيساة تأملية شغلت الرهبان عن بجريات الامور خارج عالمهم والمشاركه هية وعدرا نفسهم أهضل العباد بهذا السلوك وها يعذينا وهذا . السلوك هو الترسع في التفكير الديني الفلسني أما عدا ذلك فقد كانت الصلوات والمزامير أفضل منه .. والمكتب الدينية كانت أفضل منه دونها من الكتب ولذلك كانت ممكتبات الإديرة فقيره من الثقافة العامة وأمة الآت بالمكتب الدينية وهذا لاينفي وجرد المكتب التاريخية والادبية وفكنها لم تركن تجذب الرهبان مثن الصلوات والمزامير الاللدين أرادرا أن يتزودوا من معادف الدنيا وأنشغلوا بأمور علمية داخل الاديرة وشغفوا في حبهم للعلم للاستقطاع من وقت صلاوتهم للاطلاع والفراءة . الأمر الذي أخرج من الكنيسه الاوربية في

العصور الوسطى رجالا منها ذو فسكر ثاقب ثاروا على جمع مسود تعاليمها وخضوعها لملوك أوربا وثورتهم على موقف الكنيسة من مشاكل العصر حبر تعرضت الشعوب لأوربية لظلم وبعلش الآمراء والموك والاقطائيات في أعميها ورأت الكنيسة أن عذاب الجماهير نوع من الرباضة والتكفير عن الحطايا وأنه مفيد للحياة الانسانية المليئة بالحطية ولم ترى في جرم الاقطاعيين غير تركهم لعقاب الاخره ولم تحاول أن تقف موقعاً إيجابيا لايقاف هذا الظلم الآمر المنتي قاد لظهور موجة الالحاد في القرن الثامن والتاسع عشر باتحاذ . الكنيسة الحاضعة لسلطان الملوك الاقطاعيين هذا الاسلوب السابي من الجياع والمشرشين والمعذبين من بني الانسان في من تعيش هي التي تدءو المنقص حياه المطاعمة ونسيت الآبة التي تقول : (الاتحبوا العالم والاشيئا عافي العالم هن أحب العالم فليست فيه محبة الله) وأسكتوا الجياع والدبيد بهذا المفهوم ولم محاولوا هم أنه فليست فيه محبة الله ) وأسكتوا الجياع والدبيد بهذا المفهوم ولم محاولوا هم أنه ويتجردوا من افعاعيتهم ولم محاولوا أن يجردوا الافطاعيين من أملا كهم ويقتعونهم ببطلان الحياة .

#### المسيحية في السودان

# كان لرهبان وادى النطرون أثركبير في حياة المسيحيين

كانت الفرة دن القرن الاول لظهرر المسيح إلى القرن الحامس والسادس فنرة خصبة في حياة مصر بين صراع المسيحية وعداوة القياصرة الرومان وبين اصرار رواد المسيحية الاوائل وتحملهم العذاب والصمود أمام النعذيب والتشردوضرب أروع الامتلة في الإبمان والتقشف والتواضع وسلوك روادها الاوائل الهادي المتراضع جعل لهذه الديانة قوه سحرية بين عامة الناس وبين التضحيات التي قدمها أبناه الاغنياء ن الاسراره الكبره ولبسهم الوبروا نيش والصيام عن الاكل وتحمل العذاب كل تلك الصوركانت تسبق المسيحية إلى الاراضي التي لم تظهر فيها وقدم الاقباط في مصر لهده الديانة أروع الامثلة وخرج منهم نفركان له فيها وقدم الاقباط في مصر لهده الديانة أروع الامثلة وخرج منهم نفركان له الاثر الكبير في الدفاع وبقاء هذه الدعوة على أرض النيل .

ظهرت المسيحية في مصر وهي توزخ تحت بطش قيداصرة الروم وأنتشار ديانتهم وحضاراتهم وسلتطهم نملاء أرجاء مصر . ظهرت هذه الديانة والرومان معتزون بمجهد م وحضاراتهم وفنونهم وآلهتهم قد أثرت هذه الديانة التي جاء بها رجل اسيط . بسيط في كل شيء في ثيابه ومساره وحديثه وأفكاره وأمثلته جاء هذا الذي يشبه الراعي فحطم آلهة هؤلاء المغسر ورين بديانتهم وآلهتهم . . . هؤلاء الذين كانوا يظنون أنهم أسياداً على كل الدنيا وأنهم أفضل المجموعات . . . يتجرأ رأعي بسيط ويقيم ديانة جديدة تدعوا إلى آلهة غدير الهتهم ويجرؤ يتجرأ رأعي بسيط وعدم الاعتراف بها . . وبهذا المنطق صب قياصرة الرومان جام غضبهم وبطشهم على كل من يحرؤ للاقتراب من هذه الديانة الجديدة . ولكن غضبهم وبطشهم على كل من يحرؤ للاقتراب من هذه الديانة الجديدة . ولكن

الرسالة كانت أقوى من بطش القياصرة والايمان بها كان بسعد بالتعذيب . . . كانت مثل هذه القرة المقابلة تصال المسحيين من البسطاء الارقياء كافيا لخلق أروع أمثله الاستشهاد . الصدر على الاذى ورفع المؤمنين درجة عاليه من الايمان والأعجاب بين عامه الشعب .

أحنلت مصر وكنيسة الأسكندرية ورهبان وادى النطرون مكانة ساميسة في تاريح المسيحية. وكان لحم، فضل كبر في حفظ المسيحية بعيداً عن بطش قياصرة الروم في أقصى الظروف حتى وضعوا لها من التقاليد ما بات منهجاً حتى اليوم وجزءاً من تعاليم المسيحية كها اضاف رهبان وادى النطرون فكرة الدير برحياه المكنيسة وادخلوا دير الراهبات وكدلك لعبوا دوراكبه آفى الصراع الكنيسي الذي قام بين كنيسة الاسكندرية وكنيسة القسطنطيبية وكنيسة روما حتى كان هذا الصراع مبياً كافياً خذب الانتباه للسيحبه والتفكر في هذا الصراع الذي دار بين كنيسة القسطنطينية التي أدعت أن المسيح على لمان تسطوريوس أسقف القسطنطينية في تلقيبه السيدة الهذراء بوالدة الالهسة وأن المسيح شخصان متباينان يعمل كل منها مستقل عن الاخر أحدهما آلمي وثانيها إنساني فتضدى التسطوريوس الأنباء كيرلس الاول بابا الاسكندرية الرابع والعشرين وأعلن في نوكيسد أن المسيح شخصية منكاملة جمع فيها بين اللاهوت والناسوت جمعا الإختلاط فيه ولا

وخرج الرهبان من المعتضين بالجبال والأوديه الدناع عن قيدتهم وارتفع شأن مصر وعلى أسم رهبانها بين كنانس العالم وأصبحت مزاراً لرهبان البلدان المختلفلة وخرج منها رهبان إلى كل الشعوب أثروا في منهج المسيحية وسلوك روادها وابتدعيا لهم المشل الاعل لعبادة الدير وأعطوهم من تجاربهم السكثير .

وقد كان صعيد مصر وواحاتها ملجأ للرهبان من أبدى البطش والتنكيل وظهر الرجال البسطاء العزل المتفشفين بين السفوح والوديان بين القبائل النائية . . فحكان منظر هؤلاء الرهبان حافزاً كبيراً لجلب كثير من الانصار للمسيحية . . وكسب عطف الناس على هؤلاء المساكبن . . .

لقد كانوا فى حاجة لـكل عون إنسانى وقد أحبوا الله فى أجمل صورة . . . ولذلك لم يجدوا أى معاملة قاسية من الجاعات التى ينزلون عندها أو يقا بلونها ووصل منهم البعص لشمال السودان فقد كانت علىكة نو باديا شمال دنقله مركزاً هاما من مدارس الرهبان .

لق المسيحيون الكثير على أيادى فياصرة الاسكندرية وابيد المسيحيون بمجموعات كبره وكأن الهروب هوالوسيلة الوحيدة لهمولما كان شعب السودان له ذا علاقة طيبة بهم لم يضهد الفارين من بجازر القياصرة وما فعله الملك دوقيوس قيصر عام ١٤٩ م من بجازر ومطاردة للمسيحين والرهبان كفيل بأن يضطره ولاء العزل الهروب إلى الوديان والحبال والكهوف حتى اراحهم الله من هذا العذاب باعتناق قسطنطين الأكبر ٢٩٥ م المسيحيه وجلعاها دين الحكومة بعد بطش الاميرا علور دقلديا نوس ٢٨٤ م بأهل مصر لتمرد والهما عليه فقفل الكنائس وأحرق الاسكندرية واجبر الناس على عبادة الاصنام وعرف عامه بتاريخ الشهداء وهو تاريخ السنة القبطية .

وأثر رهبان مصر فى نشر المسيحيه وخرجو إلى كثير من بقاع العالم بعد أن عمت المسيحية مصر وأصبحت دين الدولة ومن هؤلاء الرواد الرهبان الذين تتلمذوا على رهبان وادى النطرون القديس أوغسطين الذي ترك ووما عام ٢٨٨م قاصدا شمال أفريقيا ونشر الميسحية في الحبشة والشاطىء الافريقي.

وأول ما أسمها بمدينة هيبو حيث عين قماً لها عام ٣٩٩ م فحط الحياة الرهبانية ومعث المسيحية بين شعب شمال أفريقيا ونقل اليهم نظام الدير للرهبان والراهبات حتى كان زمن سيط عمت المسيحية شرق أفريقيا والحبشة .

وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعوة إلا منالتجأ اليه من المسيحيين حتى ظهرت المسيحية بين سكان النوبة وشهال السودان .

وأخذ الصراع المسيحى يقل بعد أن أصبحت المسيحيه دين الدولة بين مذهب كنيسة الأسكندرية الأرثوذكسية ومذهب كنيسة روما ... وكان من مظاهر هذا الصراع تنافس الأمبراطور جستتيان ( ١٥١ - ٢٥١٥م .) وبين زوجته ثيو دورا التي كانت تتبع للكنيدة القبطية . فقط سمعت أن زوجها قد كاف البطريك تيو دوسيوس لنشر مذهب كنيسة روما في أرض النوبا والسودان وحيث كانت الكنيدة القبطية هي صاحبة الشأن في مصر .. علمت ثيو دورا ينوايا زوجها وأتصات بالاسقف لو نجيايوس ليكون أسقفاً على بلاد النوبة وياشر المده وأتصات بالاسقف لو نجيايوس ليكون أسقفاً على بلاد النوبة وياشر المده الارئوذكسي قبل وصول البطريك ( ثيو دوسيوس ) في عام ٥٦٩ م

وقد نجح رسول المملكة ثميودورا في الوصول إلى النوبة قبل صاحبه حيث قفل الطريق أمامه التقدم في أرض النوبة .. وقد وجد هذا المذهب الارض عهدة لقبول هذه المدعوة فقد كان رواد الكنيسة الاوائل يجوبون هذه المناطق وكانوا يلجأون اليها للاحتماء بها بجانب اخبارهم التي وصلت إلى هذه المناطق وأستعد الناس لقبول هذه الديانة الجديدة وهم يرون ديانتهم الفروعونية قد طمستها الديانات الرومانية مم جاءت هذه الديانة الجديدة بصورة غيرالتي ألفوها وسمعوا بأنتشار هابين سكان مصر ... فقلت عصبتهم لديانتهم القديمة وباتوا في إنتصار هذه الدعوة الجديدة ... وقد كانت شخصيات هؤلاء الرهبان هي الدعاية

الطيبه لهذه الديانة بين هؤلاء القرم الوثنيين عباد آلهـة الفراعنـة ، وكما نجح أوغسطين في ( ببو ) ، وانتشار المسيحيين في الحبشة نجح هؤلاء في شهال السودان وقد اعترض حكام المقرة لو نجينيوس مبعوث المذهب الارثوذكسي حتى أضطر إلى الابتماد عن النيل وسلك طريق القبائل البجاوية في الشرق حي وصل إلى علمك علوة وعمد ملكها وأفراد أسرتة وحاشيته عبادا للمسيحيه .

أنتشرت المسيحيه في مصر على أكتاف عامة الناس وقد إشترك الاقباط في فشرهاوظهور المذهب الارثوذكسي .. وحيث كانت اللغة الاغريقية لغة الانجيل فقد كان تعلم هذه اللغة ليس متسرآ للكتيرين ولكن إنقشارهذا الدين المسيحي دفع لتعلم هذه اللغة في حبن حلت اللغة القبطية في نشر هذه الرسالة .. وبهذه اللغة أدخات المسيحية السودان وأصبح تعلم هذه الديانة والتعمق فيها يتطلب تعلم هذه اللغة واللغة الإغريقية الامر الذي كان شاقاً على السودانيين...

وكانت مهمة تعليم الرهبان من الافراد السودانيين فيه ، كثير من المشقة ويبدو أن هذه الدعوة لم تقف اماعها هذه الصعاب فانشأت الكنائس بعد إيمان ملك علوة والمقرة وحكام الاقاليم في شيال المقرة وجنوبها حتى حدود علمكه علوة وأرض الجزيرة وقامت الاديرة التي كانت المدرسة الأولى للحياة المسحية وتخريج رواد صبورين ذاع شأنهم في الفيافي والسهول وظلت المسيحية نتقدم في السودان و تجد المساعدة من تنافس كنيسة الاسكندرية وكنيسة روما وأرسال المبعوثين من لرهبان و تعميد بطارقتها حتى دخلت مصر في الفتح الاسلامي بدخول عمر بن العاص إلى القسطاط عام ١٤٢١م و دخل الاسلام منافساً حديدا للديانة المسيحية . فآمن معظم الناس بالرسالة الحديدة التي كفلت حرية الديانة المسيحية وأعطى عمر بن العاص الضهان لبطريق الاسكندرية وعدم التعرض لكنائسه ورعاياها وقدم لهم المساعدات ... ولكن هذا الدين المنافس الجديدالذي ظهر ورعاياها وقدم لهم المساعدات ... ولكن هذا الدين المنافس الجديدالذي ظهر في الجزيرة العربية ووصلت أخباره إلى شعب مصر والروايات التي وصلت عن النبي عليه الصلاة والسلام جعلت عدداً كبيرا من الذين لم يؤمنوا بالمسيحية يميلون إلى هذا الذين المباليم البليغ .

كان دخول الاسلام مصر يدنى الحد من نقدم المسيحية والاحتفاظ بمواقعها كما يقولون وزحفت القبائل العربيسة وخرج الرومان من مصر وابتعد شبح الامراطورية وقلة سيطرة الدولة في نشر الديانه المسيحية وأقام عمر بن العاص جامع عمرو وأبيمت الحوامع في المدن الكبرى ودخلت عظاهر الاسلام على ضف النيل وزهد الرهبان في هذه الارض المتمولة وفضاوا العمل في أديرة غرب أوروبا وأسياحيث فقدت المسيحية صانده الدولة و تنضيدها رغم إنها لم تنف معارضة منها.

وبذلك دخل السودان فى المسيحية فى القرن الثالث والرابع والخامس فى شكل وهبان هاربين أو افراد لاجئين حتى كان القرن السادس مقبلها حاكم علوة والمقرة .

ولم يمضى قرن حتى دخل الاسلام مصر وافقاً أمام توسع هذه الديانة بالدعوة للاسلام والآيمان بسهدنا محمد عليه السلام مخاتم المرسلين . .

و بدخول الاسلام إلى مصر زحف العرب على النيل وأرسل عمر ابن العاص قائده عقبة بن نافع عام ١٤١ م لاخضاع الغربة وقد قابلته النوبة بالقوة ولم يستسلموا له حتى عقد الصاح بينهما ولكن عادت النوبة المسيحية مرة أخرى المتمرد على عهد عبد الله بن السمر فزحف جيش المسلمين عليها ولم يمكنني هذه المرة بتهديد المسيحيين من النوبة المجاورين لحدوده الجنوبية بل وصل إلى عاصمة النوبة المسيحية دنقله وحاصرها وضربها بالمنجنيق عام ٢٠٢ م حتى أستسلم ملكها قليدوروث وعقد صاحاً بين العارفين لم يمس عباده النوبيين ، كما أنه ضمز سلامة عياد المسلمين الذبن يعينقون الاسلام و أفامة شعائرهم .

• • • بعسد الانتقال إلى تتبع حماة العرب في السودان بعد ظهورهم في مصر وأة يقبا يحق لنا أن نلتمس أرجه النشاط انتقاق والحضارى في هذه العترة وما تركنه الحضارة الفرعونية والمسيحية . كما رأينا دخلت المسيحية السودان دون حرب أو فرض عليها وكان دخولها تصاحبه بعض العتبات منها اللغة القبطية وأللا تينية لغة الاديرة التي جاورت الكنائس التي قامت بتشرة وبسرعة على طول النيل في صادقا و دنقله والدية وهروى وكورتي وشمال كريمة عند الشلال الرابع وأنقشرت المسيحيه حتى وصلت علمك سوبا الى قامت فيها أعداداً هائلة من الكنائس الجملة الرائعة .

دخلت الأديرة السودان وأحتلت أبنية المحابد الدعونية القديمة وكذلك قامت بعض الكنائس على بقايا هذه الاعمده والمبانى المديمة اللي لم تعد صالحة العبادة الفرعونية . .

و باشرت المسيحية وسالانها في نشر الدعوة و تعليم الناس رسالة المسيحى في الحياة إلا أن الرمن الم يمهل هذه الكلمائس أكثر من قرن حتى دخات مصر بعدوش العرب المسلمين و فذلك مطلبت عليها فرصة تطورها وازدهارها كهاكان في الحيشة بل إنكمش وهبانها داحل أديرتهم ورقف تطورهم العلمي وانشغل الناس عنها بالدخول في الدين الجهد الذي بات ينافسها و أرضها وفقدت الكثير من العطف والمساعدات التي كانت علقه ها من المراطمين وربما فقدت بعض أراضيها التي إقتطعتها لنفسها لعبادة الرهبار وعملهم وكأملاك للكناسة كهاكان شائماً في دلك العصر بأن تمثلك الكنيسة اراضيها الشاسمه وتستغل دخاما للتسرف على الرهبار وأوجه تقدمها وشنونها المالية.

بعض الآثار من المخطوطات التي وجدت قريبًا من المساجد التي كات كنائس

اكمتشف أنها مخطوطات من الانجيل بالمعمة القبطية كا أن الرسومات التي وجدت على صدارة الكنائس تكشف ان الروح القبطية كانت هي الغالبية على الكنائس وأن لم بمنع ذلك في إنتشار اللغة اللانيبية داخل الادبره والكنائس ولتعرض هذه الاثار بعد الإسلام لكثير من التخريب أضاع الكثير من اثار هذه الفنرة إلا ان عمران سوبه وكثرة كنائسها وأسنسرارها في ادا، رسالها حتى القرن الرابع عشر الميلادي وكنرة كنائسها وأسنسرارها في ادا، رسالها قل عدد المسجيين بالشهال نزحوا للجنوب كا إن خريجي الك الدورة وحدوا في حياة سوبة الوادعة وحاجة السكان هنالك اليهم، بعدهم من الغارات دفيع الرهبان للذهباب للجنوب وأستقرب المسيمية في دينائس وأشرة مده به ما لقرن السادس والسابع حي قيام دولة الفرني الي وحدث دده الوادان والرهبان.

توغلت المسيحية في المفتوب في حين راد بديره را الذي دخرا الدين الاسلامي في الشمال و بعدت كنيسة عامة الارثارة والرية عن الرياء الإرباط في الاسكندرية التي كانت مركزاً هاماً في الشرف الارساء المستهدية و نعاليها و تطوير هذه التعالم والدفاج عنها مراها في ما تقعل السان بن سربه والدفاج عنها مراها في الاسكندوية .

وكانت هناك به النهرق لابسه الحديث الارتراز بها أوسا الى ما م نابعة لمكتبسة الاسكندرية أوسا الى ما م نابعة لمكتبسة الاسكندرية النهادات هقد المنازر من الوه الدائمة والمدد ها أن بعص المكلم من المسلمين لم ينزكوا لها الحرب في حياة الاغلمام النها الدائمة في أوربا النهادي من القدم عن طريق الإصلاح وادا ماليا عظيما حي بادا هي السابلة وا على الله النظام .

أضانت الكنيسة للفنون وحضارة الفراعنة الفنى القبطى واللغة القبطية والفن الاغريق واللغة اللاتيثية التي لم تخرج عن الاديرة بعيدة وتطور الفن داخل الكنائس والاديرة ووقف نمو الفن والحضارة الفرعونية إلا ان التقاليمد الفرعوبية لم تزول في مياه الناس وذلك لضعف رسالة المحيحية التي لم تجد المعلمين والاكماء بالقيام برسالتهم بين المواطنين وعاربة تلك العادات الوثنية .

و نحن إذا أردنا أن تنبع تطور المجتمع السوداني في القرن السادس الميلادي حتى القرن النامن عشر فلن نجد أى مخطوطات عير أثار لم تنطن بعد ولم تكشف تاريخ «ذه المرحلة غير أننا يمكن الاستعانه بما خلفه بعض الرحالة سه بنض المواطن بمعرفة الحياة الاجتماعية وسبل كسب الديش وتكوين المدن و بحد ذلك في مخطوطات بمعرفة الحياة الاجتماعية وسبل كسب الديش وتكوين المدن و بحد ذلك في مخطوطة ودضيف الله وهي تكشف لنا حالة الصوفية والمشاط الاسلامي الذي قام على اكتناف لرجال الصالحين والصور الغربية والروايات المبالغ فيها عن الخوارق التي كان يأتي بها الافراد . وهي تكشف بصوره عامه المبالغ فيها عن الخوارق التي كان يأتي بها الافراد . وهي تكشف بصوره عامه ألا فكار الفريبة و نفسير بعض الحركات المرضية على أنها علامات صلاح كا يعديف لنا بوكهارت عن الحالة المستقرة للمجتمع على النيل وحالة القبائل وسط علمة النجارة وجشع حكام المدن على فليل في بربر وعطيرة والدامر وشندي وأعتماد دخل ورؤساء الجاعات على ضرائب التجارة و . . .

إلا ان النحارة كانت هي الحياء في بعث حركة العمل في نفل حاصلات أهل النيل ، روانده وسنار عن طريق شندي سنار ودارفور ستنه إلى سواكن أو الدر و عن طريق الآربعين بجانب هجمات فطاع الطريق مثل النحم الذي كان يحيش في أرض الرابطات في القرن التاسع عشر ومجومه المتواصل على القوافل و نتسيم أمواك على الماكين و نيرت الله المربية وتكشف أنا رحلة بوكبارت

والتونسى أن تعاليم الدين تكاد تكون معدومة أو مجهولة وأنتشار السكر والدعارة حتى فى مدينة مثل الدامر حيث نشأت بيوت العلم والصوفية وبيت المجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك المدينة يكشف عن رهبة رجال الصوفية على جميع المنطقة التى حواليهم واحترام الناس لحقوق رجال الصوفية إلا أن رجال الصوفية لم يحاولوا أن يتدخلوا في حياة الناس العامة أوتقو بمها وانتشار بيوت الخر والدعارة حواليهم كان يكشنب عن حالة المجتمع وتفككه .

كما نكشف لنا رحلات التونسى لدارفور في أوائل القرن التأسع عشر أيضاً عن حالة المجتمع القبل والمعربي في غرب السودان وانتشار الجهل والخصومات القبلية والصراع الذي كان يلافيه العلم حتى من رجال الحاشية والخاصة بالملك .

### القرن السابع الميلادي

قبل الحديث عن الاحداث الداخلية في السودان يجب علينا أن نطل على الاحداث الخارجية خارج السودان التي كان لها أثر على تطور السودان وسنحاول في هذا القرن تقع النشاط الانساني والتوسع العربي عماكان له أثر مباشر في السودانية فقد اعتمدت معظم الدراسات التاريخية بتتبع الحركة العربية في الدوان وأستخدام الحوادث البومية لدخول العرب السودان وأبعدوا هذه الاحداث المبومية عن بحرى السياسة العربية والاسلامية في تماريخ الدولة الاموية والمباسية والماطمية وربط هده الاحداث وإنعكاسها على الحركة الإحلاميسة والتوسع العربي . لانه بدون تتبع الوضع السياسي للدولة الاسلامية في القسيرن السام المبلادي حتى القرن الحامس عشر المبلادي لانستطيع أن ندرك سبب إستساد العرب والدواقع السياسية والعقائد والمذاهب الدينة التي كانوا يعتنقونها وأثر هذه المداهب في ناريخ الدولة الاسلامية ودخول العرب إلى أفريقيا الوسطى .

كان القرن السابع الميلادى هو عصر الفتوحات الاسلامية وأنتشاد الدين الاسلامي في الجزيره العربية حتى شرق إفريقيا . وحين دخول الاسلام إلى مصر في هذا الفرن كان السودان ينعم بميلاد المسيحية وهي في طور شبابها وأزدها رها وبدأت المحاولات العربية لاخضاع مملحة دنقلة المسيحية إلا إنها إكتفت بعقد صلح مع ملك دنقلة قيلدوروث عام ٢٥٢ م . حاد فيه إنه لا يحارب المسلمون النوبة و بالدكس وأن يدخل المسلمين بلاد المسيحيين مجتازين غير مقيمين فيها وعلى النوبة حفظ من نزل بلادهم من المسلمين حتى يخرج منها ، وعليهم ردكلاً بقد دخل بلادهم من عبيد المسلمين وعليهم حفظ المسجد الذي إبتناه المسلمون بدنفلة وكنسه وإسراجه و تكرمته و إلا يمنعوا عنه مصليا وإن يدفعوا في كل سنه ثليًا ثة وستين رأسا من إوسط رقيقهم غير المديب يكون ذكراً :

هذا الحادثكان من أهم الحرادث التي حدثت في حياة السودان السياسية والآجتهاعية إذ تعرض لاول مرة لذو من القبائل العربية وهم لم بعرفوهامن قبل وعاصة سكان هذه المنطقة إذ لم تساتط مصر من قبل تحت سيطر العرب إلا في عهد العرب العالقة .

وإن لم بأتى هذا الحادث بنتائج سياسية فى حدرد الدرلة السودانية إلا أنه كان علاقة تاريخية وبمرآ مأمونا لدخول العرب فى هذه المنطقة ووقوف الجامع بين الكنائس وإقامة الشعائر الاسلامية من صلاة وآذان وأدخل على حياة الناس فى لمك المنطقة الشياليه أسلوبا جديدا فى العبادة لم يألفونه ودينا جديدا مباركا جاء ينسيهم دينهم القديم

إما ماعدا ذلك فقد استمرت الحياء السياسية والاجتماعية في السودان كما هي ولم تعدث حوادث خارجية تؤثر في حياء السودان في المستقبل غير الهجرات العربية التي كترت نحو شرق إفريقها والني إضطرت إحبرا للهجرة لداخل أفريقيا واواسطها والنائير في منطقة الفرر وكاتم ووداي والسنغال وتمبكتو .

هذا في الشال أما في غرب اسردان فيعصب نحديد الحمالة الاجتماعيمة في المك المنطقة لمدم وجود أي وثائق إر معلومات عنها ولكم يهدو من المعمران والحياء الاجتماعية الملكية الني كانت سائدة في دار فور ومنطقه جبل مرةحتى القرن الحنامس عشر الميلادي . أن هذه المجموعات عرفت الحياء الاجتماعيه و نظم المحكم في فترات بعيدة من ديانة وعبادات شعوب تلك المنطقة كانت تختلف عن سائر البلاد عليه إلى أنها فديمة وعربتة في هذه المنطقة الغنية بالخبرات الطبيعية والانهار والوديمان الني هي المصار الاول لحلق المتجمع والمجتمعات الختلفة الاولى .

أما فى أواسط السودان فقد كانت منطقة الجزيرة أكثر كثافية بالسكان وخاصة منطقة النيل الازرق وجنوبها قبائل الشلك الوثنيه وقد أعتنقت شعرب تلك المنطقة المبادات الوثنية وبغضها أخذ المسيحية بظهور مملكة علوه (سويه) فى تلك المنطقة وانتقال الحكم اليها بعد هجوم الحبشة عليها فى القرن الرابع الميلادى وتدمير مروى الفديمة .

\* \* \* \*

\* \* a

# نشاط الحركة الثقافية في العصور الأولى للاسلام

دون أن نضيف للناريخ بعض العبارات غير العلمية ودون أن نتصور من أشياء صغيرة حقائق كبيرة تعطينا صورة بعيدة عن الحقيقة وتجعل التاريخ الحقيقي صورة بعيدة عن الواقع بفعل حبنا أو محارلة اعطاء ماضينا شيئا من الحجد بأحلوب فيه كثير من العطف والحب. . ولمكن الاجدر بنا حتى نقف على الصوره الحقيقية للتاريخ أن نقف منه موقف العالم الذي يفسر الاشياء كما هي دون اعتبار للننائج ان كانت ترضينا أولا ترضينا .

لو تتبعنا حركة البعث الاسلاى المصاحب لنهضة النكر العربى نجد أنه إبتداء فى جنوب لجزيرة مع مولد الرسول (صلعم) ثم انتشرت الدعوة للشمال ثم عرجت على شمال افرإتميا ثم غرب أوربا المدل على البحر والمحيط.

بدأت الدعوة الاسلامية بحماس دنى شديد ثم انحرفت بحماس للدرلة الجديدة التى قسمت المدلمين إلى أقسام كشيرة منهم من تبع حكم معاوية بن سفيان وعائلته ومن عارضة من أمرة على بن أبى طالب الشيعة تم كان الحواوج عارضوا الجهتين المتنازعتين على زعامة المسلمين .

فى بداية هذا الخلاف داخل الجزيرة العربية وانقسام العرب إلى ثلاث جهات كل مئة تنرصد بالآخرى وتعمل للاساءه والإطاحة إليها هنعت بالدولة الاسلامية إلى اتحاه جديد . وهو التركيز على تقدية الدرلة الاموية ان كانت أو العباسية عسكريا ، وتنظيم حال الدولة حتى تستطيع أن تطارد و تعنى على الفئات الاحرى الى تحاول أرتسى ، أو تتكون للاطاحة بالدولة الاسلامية القائمة

هذا الصراع الداخلي داخل الدولة الاسلامية حد من نشاطها الاسلاى والثقاني بل دفع بكل الهمكانياتها بل بعضها إلى محاربة الحارجين على القانون، والمعارضين من العرب بحارب المشاكل الحارجية . . . وهذا هو السبب الذي دفع بالدعوة الإسلامية أن تفقد وحدتها وقوتها التي خرجت بها من جزيرة العرب في زمن الحلفاء الراشدين

بدأ الحكم الأموى عام ٢١ ه – ٦٤١ م واستمر صراع داخلي مرير كلفه كل المكانيانه لمحاربة الشيعة والخوارج بمولا ستبتاب الآمن في الاراضي الجسيدة التي فتحها العرب الإسلام ،الامر الدي جعل الدولة الامويه تتعارن مع الشعوب الاخرى خانفة من أنصار الشيعة والخوارج ، حتى انتهى الحكم الاموى عام ١٣٣ ه ٧٥٠ م وكان سبب انتهائه هو هذا الصراع الداخلي الذي وأجه من الشيعة والحوارج مع اتساع رقعة الامبراطورية الاسلامية .

لاشك أنخروج العرب من الجزيرة العربية را تصالهم بمضارة كبيرة كعضارة الاغريق والرومان والفراعنة والحضاء بملفظ به سعوب هذه الحضارات كان لابد للعرب أن يكونوا في مستوى أقوى مزهذه الحضارات .. وقد كان لهذه الحضارات بالقادة التي كان لابد للعرب أن يطلعوا عليها وحتى يستطيعوا أن يفرضوا منطقتهم وفكرهم واتفادتهم على هذه المناطق ه . . فوجه هذه الدولة الاسلامية سيتارتهم على فكر وحضارة هذه الااطق ه . . فوجه هذه الدولة الاسلامية سيتارتهم على فكر وحضارة هذه الآرات بعد هذه العربي مع هذا التراث كان لابد للعرب من أن يطلعوا على هذا التراث بعد هذه العتو حات التي أخضعوا بها هذه الحضارات عسكريا فلابد إذن من اخضاعها فاكريا . . . وقد كان لهذه الحضارات سبتها في هذا الصمار ولا شك الحضارة الاغربقتة والريمانية ، وما تركته الحضارة الفرعونية من آثار وما أخرجته جامعة الاسكندرية من عسلم وفكر .

سقط الحكم الاموى ليبدأ الحكم العباسي عام ٧٥٠م – ١٣ه. وبدأ الصراع العربي من جديد أكثر وحشية داخل العرب المسلمين أهل الدعوى في عصبية الحكم أنستهم عظمة الرسالة وهدف الرسالة أنما شهوة الحمكم دفعت بالمقوى لمكرسي الدولة الاسلامية الامر الذي مزق رحدة الامة العربية منذ ذلك التاريخ إلى طرائف وأحزاب .

فى ظل هذا الصراع السعت الدولة الإسلامية فى العهد الاموى والعباسى ولحكنه اتساع على حساب أوة ومركزيه الدولة الإسلامية وزيادة مستولياتها وعب، للدولة بجانب هذا التصدع الداخلى المربع الذى ظل يخلف الدولة المركزية والحاكم باسم العرب والمسلمين حتى نتح هذا الباب لكثير من الاجناس الاخرى والحاكم باسم العرب المسلمين بفرض المساعدة ضد العلواتف الاخرى وأفاد الثقافة العربية والفكر العربي لاشتراك تلك العناصر غير العربية فى بجال المقافة والدفكر والإدارة فى مرحاته الاولى قاد فى النهاية لانقسام الدولة الارلامية على عدة دول فى حلب وخداد والفاهر، والمنرب.

اتسعت الدولة الاسلامية واسكن ما قيمة ما صرفتة فى نشر الثفافة والفكر العربي فى الاراصى الجديد والاسس التى قامت عليها هذه الدعو ه فو عالم جديد عن - صارتها ، وأرضها . . . وسنرى الفؤاعد التى قام عليها الفكر الاسلامى لنشر الثفافة العربية فى مصر ثم السودان .

## تخطيط المرب لنشر الثقافه والفكر العربى

بعد حكم رومانى قام بعد مقتل كيلوباتره فى عام ٥٤ ق . م . إلى ٦٤١ م . بدخول عمر بن العاص لينهى سيطرة المسيحية على أرض النيل والرومان عنها وليبدأ عهداً جديداً فى حياة مصر العربية وحياة افريقيا والنيل .

أنشت الدولة الإسلامية على أرض النيل وامتدت حتى حدود المملكة السودانية وأرسل عمر بن العاص فى نفس العام قائده عبد الله بن سعد إلى علكة دنقلة المسيحية لينهني هجومه على العاصمة دنقلة بالصلح واتفاقية تتيح للمسلمين اقامة شعائرهم ومساجدهم وضمان حرية مرور العرب.

كان لابد للدولة الإسلامية لتركيز الدولة سلطانها فى أرض النيل أو فى أى بقعة جديدة من اقامة الدولة القوية ثم نشر الدعوة والعلوم الإسلامية بما فيها من شريعة وفقه وحديث وكتاب الله وتفسيره .

كان الجيش هو قوام الدولة الإسلامية وكان الجامع هو المدرسة الأولى لنشر الثقافة الإسلامية .

قامت مدينة الفسطاس بعد فتح عمر بن العاص في عام ٦٤١ م بعد أن بسط نفوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد هدذا النفوذ إلى عاصمة الدولة المسيحة السودانية دنقلة .

إنشاء عمر بن العاص المسجد الجامع أو جامع عمر أو كماكان يسمى المسجد العتيق أو جامع مصر أو مسجد أهل الرايه .

وإذا انطلقنا من هذا الجامع الأول وهذه المدرسة الأولى لنشر العلوم الإسلامية والثقافة العربية على أرض النيل وتتبع نشاط هذه الجوامع وازدهار هذا الجانب العلمي من الدعرة الإسلامية حتى نتمكن من رصد هذا التطور على الثقافة العلمية في السودان بجانب العوامل الآخرى والمصادر الأخرى.

واستمرت مصر فى خلافة الأمويين ثم العباسيين ولم يجد فى حياتها العلمية أى اضافة لجامع عمرو الذى كان منبرا لوالى مصر . . . وقد كان المسجد هو المنبر الرسمى فى المقام الأول ليجتمع الوالى برعيته بعمد صلاة الجمعة لالقاء الموعظة والأوامر والتشريعات الجديدة . . . كان الجامع هو المنبر لنشر سياسة الدولة الإسلامية أيام الجمعة . . وكان يقوم بجانب هذا الدور بعقد الندوات والمناظرات وحلقات الدراسة منذ إنشاءه ولكن هذا الدور لم يأخذ شكله الواضح . . . بلكان نشاطه ضييلا بالنسبة لموقع الدولة الجديدة التى عاشت فى اضطرابات الحكم وصراع الشيعة والأمويين والخواج لم يتح لها أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتنمو بجانب الدولة الجديدة ، الأمر الذى جعل من هذه الجوامع كمنبر عام للخطابة الرسمية .

وقبل أن نحكم على هذه الظاهرة يجدر بنا أن نلقى نظرة على المجتمع المصرى قبل الفتح وبعد الفتح م نلقى نظرة عمليسة وعلمية لإنشاء جامعة إسلامية تقوم بتدريس العلماء والفقهاء والمفسرين ولتخرج كافة رجال المعرفة التي تحتاج اليهم هذه الدولة الجديدة.

قبل دخول العرب مصر كانت الاسكندرية هي جامعة مصر تنقل اليها علوم الاغريق وترسل الوفود وتستقبل الوفود، ونحن نعرف أن بعض العلماء الافذار في العلوم قد تخرجوا ونبغوا من جامعة الاسكندرية وقد انشأت جامعة الإسكندرية ومكتبتها في عهد البطالسة أو البطالمة، وقد عرف أهل اثينا العالم وتكريس ، في مفهوم الدولة والقوانين ثم ذاتاؤس ، الذي أنشأ مدينة ارغوس في قسم الموره ، وافلاطون ، فيلسوف الحضارة الاغريقية العريقة تتلمذ على كهنة من كهنة عين شمس أخذ عنهم علم مصر القديمة .

ثم , بطليموس، ابن الاسكندرية وأبى علم الفلك والجفرافيا ، وفيتاغروس، صاحب النظرية ومطور علم الهندسة والذي رفعه علمه في نظر تلاميذه حتى أدعوا أنه إبن الآلهة (أبو لون) ثم ، بلوتينوس، مؤسسة الفلسفة التي تعرف باسمه والتي تدعو لحرية الإرادة والإيمان بالله والترفع عن المادة و ترويض الجسد من الشهوات.

هذه الجامعة التي نقلت حضارة الإغريق والرومان وبعثت الحياة العقلية والفنية من جديد في مصر ــ بعد أن سكنت الحضارة الفرعونية التي أعطت أقصى إمكانياتها ثم بدأت تذبل لتفسح المجال لشعوب أخرى لتأخذ دورها في التطور .

كان المجتمع المصرى يعيش تحت ظل الدولة الرومانية بفنها وفلسفتها بعد أن ظهر المسيح ليفتح أفاقاً جديدة للمقل البشرى ليفكرنى الله والوجود ويخرج الإنسان من عالم الغيبات والله الاغاريق والفراعنة إلى دنيا جديدة مليئة بالحق والتضحيات . . . وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى جنوب النيل وعرف

سكان السودان الفن الإغريقي وآلهة الإغريق ولكنهم لم يبدلوا آلهتهم بآلهة الإغريق حيث لم تكن هناك سيطرة لهم على السودان إنما المعاملات التجارية التي كانت قائمة بين المملكة المصرية الرومانية والمملكة السودانية الفرعونية التي عاشت حتى بعد القرن الثالث الميلادي في حين وقف نمو الحضارة الفرعونية في مصر من القرن السادس قبل الميلاد.

كان المجتمع المصرى هو مجتمع البلاط الملكى وجنده وحاشيته ومجتمع الفلاحين الذين يحدمون هذا البلاط . . . الفن والفكر للذين يدورون حول القصر أوالذين يسكنون فيه أما بقية الشعب فلهم عبادة الآلهة وزراعة الحقول . . ليأكل السادة ويجبون الضرائب ويعيشوا في عالم آخر قائم على عرق هؤلاء الاشقياء الذين رأوا فيه جنة بالنسبة لحكم الفرس الذين حكموا البلاد بالبطش والإرهاب .

فى ظل هذه الحضارة التى امتدت من شمال البحرالابيض المتوسط إلى جنوبه حتى عمت النيل ظهر المسيح منافس جديد لآلهة هذه الحضارة ... ومعه الإنجيل الذى حير الفلاسفة وأهل الفلسفة فى معتقداتهم وآراءهم .

إن ظهرر المسيح لا يمكن أن يكون حدثا سهلا بالنسبة لرجال الفكر والفلسفة فى ذلك العهدد . . فقد جاء رسول بعقيدة تخالف كل فلسفاتهم وأفكارهم . . كما أنهم وجدوا أنفسهم فى مكان إمتحان قاس بالنسبة لبقيدة الشعب الذين يستفتونهم فى آراء هذا الرسول كما أن موقف الكهنة من هذه الديانة السماوية الجديدة أمر ليس بالسهل . وأخد الصراع الطبيعى بين المعتقدات القديمة والديانة الحديثة زمنا ليس بالقليل حتى سادت المسيحيدة وأصبحت ديانة الدولة وفرضت نفسها على بقية الشعب وامتدت إلى المملكة السودانية الفرعونية التي أثرت فيها وبدلت ديانتها في القرن الرابع الميلادي حتى وصل هذا الأثر إلى داخل السودان . إلى مملكة علوه قرب مدينة الخرطوم .

#### دخول المربو الإسلام السودان

سنبحث بعد الآن فى نوعين من المؤثرات على حياة المواطن السودانى أولا دخول القبائل العربية .. كقبائل لها عاداتها واخلافها وفكر هاالذى يختلف عن فكر وعادات و تقاليد المناطق الجديدة الذى ارتادها العرب مكر هين أو راغبين وسنحاول أن تنتبع المؤثرات التى خلفوها على الجماعات السودانية فى شمال وشرق وغرب السودان كما سندرس أثر الدين الإسلامى كدعوة جديدة جادت إلى قرى مسيحية وقبائل وثنية . .

دعرة جديدة الدعو لوحدانية الله وعبادته .. وسنرى إلى أى حدكان دعاة مذه الدعوة أورسل هذه الرسالة توفقوا إلى نوصيلما إلى هؤلاء الاغراب عنها، وكيف إستطاعت أن تحل مكان الوانية ومكان المسيحية في الشمال وفي وسط السودان.

عرفنا أن زحف النبائل العربية بدأ بظهور الاسلام فى أفريقيا وأوربا من أجل نشر الدعوة الاسلامية ثم هروباً من العصبيات السياسية من إنصار لدعوه الامويه والعباسيه والفاطميه.

وقد كانت مصر هى نظر أمير المسلمين عمربن المنطاب حين دخل عمر بن العاص ناشراً الدعوة الاسلامية فى أفوى دولة فى أفريقيا فى ذلك الوقت وفتح الطربق للفيائل العمربية لشنتشر خارج حدود الجزيرة العربية .

دخل عمر بن العاص مصر عام ٦٤١ ميلادية ولم يكن دخوله إلى مصر دخول

عابر أو احلال دين مكان آخر وعملية التحويل نفسها لانأ تى بالتوة أو بين بوم وليلة أنه تغير فى معنقدات الناس وفى معاملتهم .

وإذا كان دخول عمر بن العاص إلى أفريقيا عن طريق مصر يعنى أولا ـ عزل أفريقيا عن حضارة شمال البحر الآحر المتوسط التي سيطرت عليها منذ عام ٢٣٣ قبل الميلاد بفتح الاسكندر المقدوثي لمصر ودخول الحضارة الاغريقية لمصر وافريقيا ثم أعقبه الرومان من عام ٤٥ قم إلى ١٤١ ميلاديه .

إذا وضعنا في إعتبارنا أن المنطقة النيلية التي قامت عليها الحضارة والمبائى الفرعونية تمتد من الاسكندرية إلى النيل الازرق بالسردان لأدركنا أن سيطرة الحكم على الاسكندرية أو الفسطاط يعني بالنيالي أما أخضاع كل هذه المملكة ذات الحكم على الاسكندرية أو الفسطاط يعني بالنيالي أما أخضاع كل هذه المملكة الستولى على مقاليد العكم في الشهال . . . وستظل المالك الجنوبية في ذعروخو ف وترقب تنظر زحف هذا الحاكم الجديد على مصران يغزوها . وإذا لم محدث الذو بحدث المناهم والقماون ، وهذا ما عدث كان جنوب النيل ليس بموضوع هام اللاغريق أ، الرومان رغم أن رحلة هيرودويت في القرن الرابيع قبدل الميلاد تكشف لما رعبة للاغريق المارمه لمعرفة منابع هدذا النيل وعاولتهم المسؤال عنه أو استكشافه . . هذا يضبف إلى أن قداسة هذا النيل واسطوريته للسؤال عنه أو استكشافه . . هذا يضبف جبال كلنجارو وشلالاتها . . وهذا يكشف واتقي رجح أخيراً انها ثمني ، هنبه جبال كلنجارو وشلالاتها . . وهذا يكشف الما أحد هؤلاء المكتشفين الاوائل قد قرب من هذه المنابع أو أن المالمومات قد وصلت الهم . . أو أن نصورهم قمد بلغ هدذا الحد لرائح المنابع النين .

هدنه العضارة المزدهرة التي كانت قائمة على شهال النيسل وكان لهما أثر مباشر على جنوب النيل كا جاء سابقاً يمكن أن يكون زوالها بهبوب عاصفة نغطى على القديم و تترك المكان مسطحها للجديد لينبت بل المكس إما عملية صراع وغم النفلب الظاهرى الذى المتاز به العرب والاسلام على شهال أفريقيا .

والمكن فرض الثقافة العربية والاسلام والحضارة العربية مكان المسيحية وحضارة شرقالبحرالابيض المترسطوشعوبه لبسأمرا هبنا ويسيرا يتم في عام أو أعوام بسيطه أن الجبشالاسلاميريما يدخل ويفرض الحكم الاسلاميوريما ينتشر الجند في كل بقاع المملكة ... ولـكن الحياة العربية أن تظهر إلا بعد أن ينغلب هؤلاء العرب عدديا وعسكريا وفكريا على الواقع الموجود . . . وهذا مايكشف لما دخول العرب السودان في جماعات كبيرة ظاهرة بعد سبعه قرون من دخوايهم مصر وغم أن عر بن العاص (عام ٦٤١) أرسل عبد الله بن السرح لتأمين الحدود الجنوبية من الملكة المسيحية والقبائل الجنوبية لضان سلامة عملكته من الجنوب ونحارلة بعث هذه الدعوة للجنوب . . ولكن لقله المكانياته للمتوسم جنوبا أكنني رسوله عبد بن السرح بعد أن ضرب دنقلة بالمنجدي يعقد معاهدة صلح مع حاكمها بأن يعترف بالدين الاسلامي ولا يعاديه . . . وأن لا يقف ضه من يؤمن به .. وهو بذلك ضمن حرية العبادة للسلين في ذلك البلاد المسيحية . •كان هذا أهم حادث في تاريخ السودان الإسلامي .. وأن يفرض الحاكم الجديد على . صر على حاكم شمال السودان المسيحي بأن يحترم الدين الاسلامي . . وأن يجترم المسلمين ويتركهم لأداء شعائرهم ... وقد كان من جس حظه / ن هذه المملكة المسيحية لاتملك من المنفعه أر المفاومة لهدا الفاتيح الجديد الذى أزهلت فنوحاته كل عالك العالم وأصبح يرعب كل ملك يتنظر قدومه .

كا قسته معاهدة بن السرح هي وضع الرايه الا يلاية بن قباب المكائس في الرض السودان في النصف الاول من الفرن السابع الميلادي .. . وعاد راجعا بعد أفته صدمن حرية العباده المسلمين .. .. والمكن في الحقيقة لم يكن هذا لك مسلم و تقهي دعوة جديدة دخلت عليهم بالقرة .. .. ولمكن ظهرة التسامح والمقد الذي أعطاه بن السرح لحاكم دنقلة فتح الباب لهذه الدعوة أن تدخل قلوب المواطنين في أرض مسيحية متعصبة لمسيحتها وربما غاضبة الإنهزام مصر قلوب المواطنين في أرض مسيحية متعصبة لمسيحتها وربما غاضبة الإنهزام مصر المسيحيه أيضا .. .. وسد الطربق أمام هذه المالك إلى الاسكندرية والامر الذي قاد الحنق هذه المسيحية في حدودها وربما عزلها عن العالم المسيحي النشط الذي قاد الحنق هذه المسيحية في حدودها وربما عزلها عن العالم المسيحية و تدعيم الذي كان يعمل في شروق البحر الابيض المتوسط لننشبط رسالة المسيح و تدعيم الكنيسة المسيحية وزعامة أور بالنشر الدعوة المسيحية .

بعد الظرن السامع الميلادى خضعت مصروشال أفريقيا للاسلام ولسيطرة الحكام العرب و الظيائل العربية والتكاثر عدد النازحين العرب في شكل جيوش أرحتاً جريف يذهبون حيث المتدت دولتهم الاسلامية .... فالحكم العربي على هذه المبلاد فتح لهم باب الهجرة والتجوال بين هذه الآلم حتى سيطروا عليها وفرصدوا المختهم وأغلب عادتهم

أما فى السودان فلم بحدث غزوا لوضع درلة اسلامية عربيه كما حدث فى بقية البلد أن التى خصمت الاسلام والحضارة العربية بكل مقوماتها . . . فقدد ظل السودان فى شبة سلام من هدذا العزو الاسلامي والحضاري مكتفيا بعزلته المستحية .

و اكن دليقف الاسلام والدرب عندشمال، مبالطبع لا . . فقد إه: دت

الهجرات العربية لتأمين الحدود الجنوبية لهذه المملكة الاسلامية التي لها وضع إسترانيجي بالنسبة لعاصمة الامبراطوريه الاسلامية العسديية وبالنسبة الشمال افريقية وأسبانيا .. وكانت مصر ملتق مركز هام لهذه الدعوة ولهمذ الانتشار العسسوى .

أن ظهور العرب في أى مكان أو بين أى بجموعات لا يحدث في لحظة . . . وإذا أردنا أن نتصور أو ندرس الناريخ كها هو ، علينا أن فسأل أنفسنا بعض الأسئلة كيفكان يعيش هؤلاء العرب مع هذه المجموعات . . . أى حرفه كانوا يتكسبون منها قوتهم . . ما نظرتهم للقوم الذين بينهم وما نظرة القوم اليهم . . وما صناعه هؤلاء القوم . . . ما هى العسلاقات الاجتماعيه بين هؤلاء السكان وما معتقد تهم . . هل وجدوا هنا لك تنافر أبين طباعهم وطباع العرب سهل وجد العمام وجد العرب منهم طباعاً تجعلهم ينعزلون عنهم أم وجدوا تقاربا بينهم في المعاملات والآخلاق حتى سهلت عليهم عملية التعايش والتعامل . . . اللغة أثنى كان يتكلمها هؤلاء القوم قبل قدوم العرب هل كان يعرفها العرب سهده كام أسئلة يجب أن نتصورها حتى يمكن أن نتصور حركة التاريخ أما إذا حاولنا أن نبدأ بعد غلبة أن نتصورها حامهم . . . فستضع علينا ملامح المجتمع الجديد الذي جاء العرب والاسسلام عايهم . . . فستضع علينا ملامح المجتمع الجديد الذي جاء نتيجه هذا التزاوج والاحتراج .

ولنضرب مثلا أن جماعة العرب التي حكمه أسوان كيف تيسر لها أن تحكم أسوان .. وحتى تظهر لنا في القرن الحادى عشر الميلادى بملكة عربيه كنزية تسيطر على جنوب مصر . . . مل حدث هذا الحكم في لمحسسة البصر وأصبح حقيقه واقعه أم هناك تدرجا حدث حتى حدث هذا النغلب .

والصورة بحدث كما بلي . . وهو تقلب العرب المسلمين على مصر دفع لفرض



مبانى رومانية أمتدت إلى جنوب وادى النيل صحراء النجعة تضيف إلى تاريخ حضارة النيل إمكانيات حضارة شمال ألبحر الأبيض المتوسط.



الحيوان من المخلوقات المقدسة . . بقايا أثار النجعة

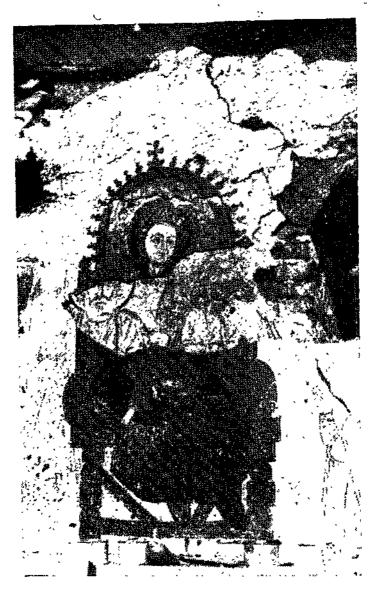

لوحة المذراء والسهد المسيح وجدت بكنسيه فرص . منبقايا الفن المسيحي والقبطى بالمديريه الشيالية . .

اللوحة بها إمكانيات فنية لاحد لها . . منها الجديد . . والقديم الممثل في حضارة انسان النيل.





أطلال مدينة سواكن ميئاء البحر الأحمر في ثيرق أأسوداز واجهة الحضارة العربية في ألمصاطيء الآخو من البحر الاحمر.

حكام على المراكز الكبيرة ولماكانت أسوان من المراكز التجارية الهامة بين حدود بمشكة سعر . . . وبمالك النوية المسيحية والصلاة النجارية عز طريق القوافل لبيع حاجيات أهل السودان لمصر وحاجيات أهل مصر المسودان . . وجرور الزمن وقرة هذه الحامية الجنوبيه كشر عدد العرب بها . . . وحبنها كشر عدد العرب بها . . . نزح اليها بعض بجموعات القبائل العربية التي كانت زجد في ظل الحسكم العربي ضانا وحماية لها من أي منطقة أخرى .

وحينها كانت علاقات أموان بمالك النوبة دائما فى تحرش بسلب الدين والقوافل النجاريه ... ولمجوم النوبة على حدود هذه المماكة المسلمة .. إلامى الامر بأن تغلبت المملكة الجنوبية الاسلامية على ودع المملكة النوبية المسيحية وقرض دية عليها .

اذا اعتبرنا الفتوحات الاسلامية هي البداية العظيمة للهجرة العربية خارج الجزيرة في بحموعات كبيرة ولو اعتبرنا أن العرب وصلوا إلى حدود المملكة المسيحية السودانية دنقلة في الدهف الأول من القرن السابع الميلادي . . . بعد عطرامات هدمت قباب كنائس دنقلة رجم العرب لحراسة الحدود المصرية وأقاموا في أسوان قاعدة جديدة للحرب.

وفى القرن السامع الميلادى كثرت المروايات عن بلاد النوبة والبجة وبهنسه والمدودان فى كرب العرب فى كنابات قائمة على الرواية والنقل وهو أمر الم يكن معروفا من قبل وظهر امم القبائل السودانية فى روايات كثيرة وأذ تباكات مع العرب بعد القرن الثالث الهجرى الآمر الذى يجلنا نقف عند الوان كقاعدة انطلاق للعرب والمسلمين داخل السودان .

شيد العرب بأسواق حصناً قوياً ضد غارات النوبة والبجه وسكنت القبائل العربية فى المناطق المجاورة لاسوان وذلك يعد حكم عثمان بن عفانالذى فى عهده حقد الصلح بين النوبة والعرب على أن يدفعوا جزية سنوية قدرها أوبعائة رأس فى المسنة

## النوبة :

عرف الدرب المودان بأرس الدربة جنوب أسران إلى من والمتقى النيان الراب والتقى النيان الراب والتقى النيان الراب والمتلف النيان الراب الدربة والمتلف المتلف الم

وعند ظهور الأسلام على حدرد السودان كانت هنائك على الشهال علمكة النوبة المسيحية وعاصمها دنقله ... وفي الجنوب بماسكة علوه المسيحية أيضا وعاصمها علوه ( سويه شرق الحرطوم ) . . . وهذه المنطقة النبلية حتى جنوب النيابن كانت تخضع للمسيحية في حين كانت قبائل البجة المنتشرة في وديان البحر النياب كانت تخضع المسيحية في حين كانت قبائل البجة المنتشرة في وديان البحر الأحر وقرب النيل حتى حدود أسوان طلبا للمرعى وهي تبائل وثنية لا يجمعها علك إنما الكلم قبيلة رئيسها وهي قبائل كثيرة منتشرة .

وقد عرف عن قبائل أأبحة المتعددة إنها قبائل شرسه ميالة للقبّال والنهب وقد كانت كثيرة الفارات على طرق القوافل النجاربة ولعدم انضامها ، وخضوعها لحاكم كبير كانت تتصرف هذه التصرفات الفرديه التى لا ينفع معها عقد صلح أو حلافه ... انما كانت هذه للقبائل تتجع طبيعتها الحلويه ... وهذا النهب يكنى حاجتها المادية لحجرات الارض الطبعة عا تنتجعه مصر أو أرض السودان .

أما النوبة فقد جاء في معجم البلدان الأمام شهاب الدين بن عبدالله بافوت بن عبدالله الحسوى المتوفى عام ٣٩٠ ه. (أن النوبة بخلاف هيانتهم للمسيحية القيطية ( يعاقبه )كانت حالته الاجتماعية متيسرة وكانوا أصحاب أبل ونجائب وبتر وغنم ولملكهم خيل عتاق وللعامة براذين وفي بلدهم الحناله والشعبر والدرة ولمم نخل وكروم ومقل وأراكي ) .. وهذا الوصف لا ينتلق على تمال النوبة أنما يقطبني على أريس ب النوبة عامة التي عرفها العرب ومذا الوعف لا ينتلق على أن الموبة كانت لهم ما ثانهم ورعه لهم ورعه الموبة وهذا الموبة كانت لهم ما ثانهم ورعهم والمناه الموبة وهذا الموبة وهذا الموبة كانت لهم ما ثانهم ورعه لهم الموبة لهم أو وعمل والمائم وهذا الموبة الموبة

أما فى الشرق فقد كانت هذه القبائل المتعددة من البجة . . . قبائل بدوية وثنية لاندن لحاكم أو ملك أنما لكل قبيلة زعيمها ، يحكمها قانون القبائل . كل ما كانت هنا لك قبيلة قرية كانت لها المكانة عند القبائل الاخرى وكان يخشى بأسها وقوتها . . . أما القبائل الصغيرة فهى لاتنفك تتعارك مع بعضها البعض أما من أجل الثار أو من أجل المرعى أو من أجل النهب وسرقة الماشية القدلة الحراسة الضالة .

هذا هو الحلط المريض الذي واجه دخول الإسلام والعرب من الشمال . . مدنية مسيحية قديمة ذات حندارة فرعونية عريقة وديانة حديثة ودولة سظمة قديمة عرها أربعة عشر قرنا أقدم من حضارة العرب وهى فى الشمال أقوى وأعرق . . . تضم قبائل قديمة أصيلة ذات تقاليد وشجاعة جعلتها تحتفظ بملكها بعيدة عن السيطرات الحارجية التي خيمت على مصر فهزيمة هذه الشعوب ليس بالامر الهين واخضاعها ليس أمرا سهلا لانها قبائل قديمة عرفت المعارك والقتال ولم تستسلم يوما ما . . . . ولذا كان دخول العرب من النيل ليس أمرا سهلا أمام بجوعات لها دينها وبأسها واستعدادها ولها لفتها الحاصة . . . أربعة عناصر قوية تواجه تدخل العرب والاسلام من النيل . . . الحكومة القوية العربيقة . . الشعوب المتمرسة على هذا الصدام والتي لا تخضع بسهولة . . . ولا النيل . . . المحدودة على واللغة المحتلفة عن اللغة العربية . . ثم الديانة المسيحية التي بسطت نفوذها على طول النيل .

هذا مايخص جبهة النيل أما مابخص الحبهة الشرقية أى تلك القبائل البدوية المتمددة المشاكسة . . . فاوكان هنالك ملك بحكم هذه القبائل لامكن إخضاع الملك بالقرة لماللمسلمين من فرة وبذلك يمكن إخضاع جميع القبائل . . ولكن الامر هنا أصعب ، فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة . . . فعليما أن تخضع جميع هذه القبائل الوحدة تلو الاخرى . . . هذه من تاحية السيطرة على هذه القبائل الوحدة تلو الاخرى . . . . هذه من تاحية السيطرة على هذه القبائل . . . . وبأنى عنصر آخر هو اللغة فهذه القبائل لا تتحدث اللغة المربية عما يجمل مهة للتفاه معها أمر أصعباً . . . و تعليم الاسلام أصعب . . . وهي اعقد المشاكل فكيف يكون التماهم بين هذه القبائل وبين العرب المسلمين . . . وكما أن دبانة هذه القبائل هي ديانة وانية لا يسهل توصيل هذه الرسالة لمؤلاء الفوم الواندين لذبن لا يعبدون إلاها . . . فلو كانوا يؤمنون بالمسيح لا مكن اقناعهم سهولة وبالجدل . . . . أما أن تخرجهم من الظلمات إلى الغوا بدون سابق معرفة . . . . أو تهي لهذا اللقاء وهذه القفرة فليس بالامر الهين .

هسدا هو الخط الشالى الذى واجه تدخل العرب والاسلام والعناصر الى حددت من انفلاق العرب والاسلام الى السودان بعد القرن السابع الميلادى كما حدث بسرع، فى بقية بلدان شرق أفريقيا . . . هذا عا جعل العرب بقنعون بأسوان ويقيمون بها لوقت طويل . . ويكتفون بالجزية على علىكة التوبة المسيحية ذات الحيرات والحضارة والتنظيم وتركت القبائل البدوية فى شأنها ولك هل استمر الحال على هذا الحيط الذيالى ضد تدفق العرب والاسلام أم أن الزمن كان له عنصر مساعد فى ذلك .

بعدالقرن النامن بدأت اعداد القبائل العربية تمكثر على شهال المملسكة السودانية . وأصمح العرب أصدقاء للنوبة وتخالطوا بهم . وتدفقت بعض القبائل وبذلك توت شوكة العرب العددية وأصبح ابهم وزن وتحالظوا بسكان وادى النيل وأتتشروا على السهول الشرقية وعرفوا الثنبائل البحاوية . . . وكالله هدا العدد تسنده دولة قوية . . . أرهب العرب سكان هذا الحظ الشيألي وفسحوا لمهم وجعلوهم يعيشون بينهم يشاركوهم في التجارة وخالطوهم وبمرور جبل يأتي حمل بعده لاشك تحتني النظره الغربية للجانب الآخر فالعرب الأواثل الذين سكنوا بأرض نوبة لاشك كانوا ينظرون اظرة غريبة للنوبيين . .. ففدعرفوا عندهم عبيدا . . كما أن الغوبي كمان ينظر للعرب كعنصر صحيل عايمهم يخامه القو تهويحالفه وبتحاشاه ولكن أحفادهذا الجبل الاولحبنهايشمون مع بعضو يحدون أنفسهم مع هض تختني حدة هذه النظرة وعرور السنين تتقارب الاخلاق والعاداتوالنفوس وهذا ما حدث ، رضي النوبة أن يسكنالعرب بيتهم ويسيروا في ديارهم ويقيموا شعائرهم خوفا في المداية .. .. وصداقة بعد مرور السنين واسكـب هؤلا. المستوطنين كان لابد من أن يتزوجوا منهم .. .. واكنهم لا يزوجونهم بغاتهم للنوق المسيحي والإعتزازهم بعنصرهم العرق .٠٠.

و لـ كن الاجيال الجديدة انتي ولدت في الوطن الجديد ولم تعرف شيئًا عن تقا ليه. وأجلاق الوطن العربي القديم فلم تتمسك بهذه النعرات إذا أسلم أحد النوبين .

وبتاق هذه القبائل رويدا الى الجنوب كان اضعافاً للملكة المسيحية وللديت المسبحى .. . وبداية لنهاية الدولة المسيحية .. فني القرن الحادى عشر قامت دولة بنى كنز أشرة إلى كنز الدولة وإلى الحاكم بأمر الله على أمارة اسوان .. . . فقداً قام كنز الدولة دولته العربية عند اسوان وقويت شوكته في حين كانت موارد الدولة النوبية تقل ايدخل العرب في الحياة المعيشية ولكثرة عددهم في الدولة وعدم إمكن تحصيل جزية منهم ولمشاركتهم في التجارة .. لم يرسل حاكم دنقلة الجزيه الأمير أسوان الامرالذي قاد الاعادة تأديب هذا العاصى والاظهار قوة العرب المسلمين من جديد في القرن الحادي عشر .

و بقوة هذه الدولة الكنزيه كثرت القبائل العربية من ربيعة وجهبنة كهاذكر أ وأصبحت درعا منيعا لهذه القبائل بأن تتجول وهي واثقة بأن خلفها أمارة لها وزن في الاراضى المجهولة وهذه القبائل المتعددة المشاكسة .... فهي رغم ذلك تخاف القوى الذي في استطاعته أن يبطش بها .

هذا يبين لناكيف كان دخول العرب من جهة النيل عند النوبة بعد أن اصبحت اسوان أمارة ومركزاً إلى تجاريا هاما في هذه القوة جمع إليه كثافةة السكان، فقيه تجارة مصر من وبضائع السودان وبضائع العرب من فن السودان كانت الماشية والعبيد وريش النمام والعممغ والذره والذهب والعاج والبلح من ومني الشهال كانت المنسوجات وبضائع الهند والسكر والودع وما شابه ذلك بما كان ينفع الآها لى الجنوب والمناطق البعيدة التي يجلب منها من الفيل وريش النعام والصمغ لتبادل السلع عليه منه وكان الذهب من

أهم هذه المواد .. وكان السودان وكزا هاما ابذه السامة .. .. ومها ساعد تمسكا و العرب ظهور تبر الذهب في أرض المعدن ووادى العلافي شرق اسوان .. . وكانت هذه المناجم التي يغرج منها تراب الذهب ملمكا لرؤساء القبائل البجاوية .. ولكن حاجة الإنسان المعيش وللمكسب جعلت القبائل العربية تزحف نحو هذا الوادى .. . وزحفت القبائل العربية أول رحفها الى الشرق شم الى الجنوب وكان وادى العلاقي وأرض المعدن هو بداية هذا الزحف وكان ذاك في القرن التاسع الميلادى .

وكثر عدد القبائل الربية بين هذه القبائل البجاوية ... ولاشك أنها في البداية لم تستلطنت القبائل البجاوية هذه الهجرة... وهذا ما حدث أن شنت القبائل البجاوية الغارات على هذه القبائل وعلى شواطى، النيل الآدر الدى أزعج أمير أسوان فأرسل إلى المتوكل على الله في بغداد يشكوا أدرهم فأدل اليهم هذا محمد بن عبدالله القمى ، واشتبك معهم وهزمهم ، ثم عقد صلحا معهم معد ان قتل زعيمهم ... وافتدب ابن أخيه ليذهب لبغداد لبطأ بلاط المتركل هلى الله ..

ركان هذا العقد الذى وقع في القرن الناسع الميلادى هوجواز مرود القبائل المحريبة والسباح الاسلام أن بدخل السودان من الشرق وأن تقام شعائره ولا يؤذى المسلم - كل هذه الضانات التي أعطيت للعرب المسلمين كانت هي أشارة دخول للعرب وللاسلام و بذلك كثر تدوق العرب من هذا الجانب حتى وصلت عرور السنين إلى أرض البطانه عن هذا الطريق .

كانت ثبيلة الحدار به ( عربية أصلاً ) رهى من القبائل العكبيرة فى هذا الحمل من عمد للصاح وأسلم بالجوار ومن هذه العلافة أفيمت

الشمائر الاسلامية وصاهر العرب زعماء هذه القبائل ليأمنوا شوهم . . . وبهذه الوسيلة دخل العرب في حياة هذه القبائل وتغلبوا عليهم . . . وأنتشر المعرب عن الوسيلة دخل العرب طبا للمرعى أو بحثا عن الوحده أو المرعى الجيد أو لحلق زعامة لكل قبيله عربية بعد أن أصبحت لهم السيطرة العددية والتزاوج مع عذه اقبائل البجوية التي تشاركهم في نفس المناخ والحياة المعيشية .

وحينها أصبح النبائل العربية السيطرة على هذه السهول الشرقية حتى ميذ. عيذاب شجع هذا الهجرة العربية لكثير من القبائل العربية منجهية، وربيعة منهم من سارحتى النيل من جانب الضفة الشرقية حتى وصل العرب إلى ملتقى النيلن وسادوا غرب النيل.

أما من ناحية غرب السودان فقدكا الأدر يختلف عن الشال .. فقسسه انتشرت القبائل الزنجية جنوب الصحراء الافريقية قبل ظهور الاسلام ... عاشت حباء بدائية في الأول ثم تطورت هذه المجموعات بسرعة أكبر من مجموعات جنوب السودان التي وقفت التلبيعة دون استقرارها أو ربما خيرات الطبيعة السحموعات الزنجية التي لا تمكلف جهدا هي التي عطلت الخلق والابداع ... فقد وفرت الطبيعة للمجموعات الزنجية التي تسكن جنوب السودان كل الخيرات من غر وأمكانيات طبية وحيوان بأقل جهد . فالارض خضراء كثيفة بها شتى النباتات والاشجار المثمرة التي ساعدت تلك المجموعات غلي الراحة . . فالطبيعة النباتات والاشجار المثمرة التي ساعدت تلك المجموعات غلي الراحة . . فالطبيعة مناسب منها النعب لغرس الحيوب ورعاية الحثول . . . . وقد منحتم الطبيعة هذه المبرة لبوفر طاقته ووقته الدفاع عن نفسه من الوحوش المفترسة التي تعيش معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب الطبيعي المبحث والتعب والاجتهاد في لقمة العيش من غرس وحصاد . . الخور

لمكانت مكنت الوحوش الضاربة من صيده ولما وجد الوقت المكافى والطاقة لمحاربتها والهروب والاحتباء منها .

أما في غرب السودان فالأراضي سافنا تختلف اختلافا مناخياً وتباتيسما عن منطقة الجنوب وأرض الجزيرة الى كانت فيما مضى كثيرة الاعتماب والاشجار والمستنقمات . . . فالأرض في غرب السودان وملية . . . وبها بعض الجبال والوديان مما يساعد على الزراعة والرعى وبهذه الحرفة تكون المجنع الزنجي الفري الأول الذي أمتد جنوب الصحراء حتى انتيجر والسنغال .

و لكن حال هذه للقبائل لم يستمركا تحب فقد حدث اضراب سياسى عنيف فى الدولة الاسلامية . . . سقطت دولة الأمويين بعد أن انتشرت على طول شمال أفريقيا بأنصارها وقبائها لتظهر دولة فتيه قرية على الدولة العباسية .

ولم يكن سقوط الدولة الآموية هو سقوط حاكم واحد أو بيت أو قبيلة أنما كانسةوط نظام تمليه عصبية واسعة حادة الآمرالذي ملا ألفوس بالحقد والبكر اهية السكل أنصار الفريق الآخر الآمر الذي جعل تدفق الفبائل أعربية المناصرة لبنى أمية هاوية إلى خلف الصحراء الافريقية أمرا مقبولا ومعقولا حتى فرضت هذه الهجرة العربية شخصيتها وكثرتها على القبائل التي تجاور الصحراء ما قاد لانتشار العنصر العربي في وسط أفريقيا ولانتشار الاسلام بين القبائل الزنجية واختلاط القبائل بالمواطنين ما قاد لقيام هوليات إسلامية في وسط أفريقيا في الدنقال والنيجر وبرنو وكامم ووداي ودارفور و

ومن هنا تبين انا صوره حدود السودان الغربية انى واجهت هذه الدويلات الاسلامية العربية الزنجية التي تمتد منهر السنغال فالنيجر وتشاد وبرنو وكانم. وإذا عرفنا أن سقوط دولة الامويين كان فى القرن الثامن الميلادى . . . والعداء وبدأ زحف هذه القبائل التى تطاردها العصبية القبيلة الحاكمة . . . والعداء المذهبي أن تتوغل فى أفريقيا وقد أخذت هذه القبائل وفتا طويلا لتتأقل مع المجديد المذى واجهته والظروف السياسية التى تحيط بها ولا شك أن موقفها السياسي فرض عليها المسكون وطلب الملجأ أكثر من محاولة أثارة هذه القبائل والا أصبحوا محاصرين بعداوة الحسكم العباسي من الشال مم الفاطمي فيا بعد وهذه القبائل الزنجية في شمال ووسط أفريقيا . .

وحينها وصل العرب إلى هذه الاراضى لم يجدرها خراباً بلوجدوا فيها نظاما للادارة والحمكم والتجارة رائجة . وطرتها سائرة بينالجنوب والشهال والشرق والغرب .

ومن هذه الدويلات القديمة قامت دولة وثنية فى غرب السودان هى دولة دار الفور أو سلطنة دارفور قبل وصول العرب من العنصر السودانى الذى الستوطن وسط أفريقيا ثم مهد هذا التجمع إلى ظهور سلطنه الفور الاسلامية فيا بعد .

# العرب في السودان الشمالي بعد حكم الفاطميين:

كما جاء فى دخول العرب على غرب السودان ببداية زوال حكم الأمويين وقيام دولة العباسيين وإنشقاتها بقيام دولة الشيعة الفاطمية على شمال أفريقيا أى بقيام دولة الأدارسة فى المغرب وانتقال عاصمتهم من المهديه إلى قاهرة المعزلدين الله عام ٧٠٠ م .

أستمر حكم الأمويين على شهال أفريقيا ومصر حتى عام ٧٥٠ محتى انتزعت مصر من يد الأمويين الذين لم يمهدوا لانصارهم من الاستيطان في مصر بل كانت فتوحاتهم في المغرب تنطلب أعدادا هائلة من العرب ولذلك كثر عدد العرب الأمويين ولم يستقر في مصر إلا عدد بسيظ من الجند وصلوا حتى حدود المملكة عند إسوان ليحفظوا حدود المملكة ويجبوا الضرائب من سكان تلك المنطقة ويحافظوا عل عدم غارات النوبيين عليهم

وبأنتهاء القرن العاشر الميلادى وبداية القرن الحادى عشر بدأت القبائل العربية التى كانت تقيم جوار إسوان وتحرسها فى عهد الامويين بظهور دولة الشيعة الفاطمية من الهروب إلى الجنوب ودخول السودان بعد أن أصبح الطريق مقفولا أمامهم من الشال زاد عليهم القبائل التى أنت إلى مصر لمناصرة العباسيين فى حكم مصر وبذا نزحت إلى مصر بعد الاسلام قبائل عربية تناصر بنى أمية ثم هربت هذه القبائل للجنوب . . ثم جاء الشيعة إلى القاهرة إنتصارا للعلويين وانشقاقا على العباسيين الذين تسكروا لآل البيت الذين استغلوا الدعوة لهم فى جمع أعداء بنى أمية والاطاحة بهم .

ويظهر رالفاطميين على مصر أصبحت مصر ولايه شيعية لا مكان للامويين والعباسيين بها . . . وبذا بدأ توقف هذه القبائل إلى داخل السودان الشهلى . وحيث كانت القبائل النوبية المسيحية تسيطر على أرض النوبة فلا مجال لهذه القبائل الهاربة فى هذا الطريق وهى تتحاشا الاحتكاك بهذه القبائل خائفة من العدو الذى يسيطر على الشهال .

### العرب على النيل

أختلف ماكمايكل ومحمد عوض محمد فى نسب الجعلين بحموعة القبائل النيلية المير فاب ـ الرباطاب ـ المناصيب ـ الشايقية ـ الجوابرة الركابية ـ أختلفوا فى نسبهم إلى ابراهيم جعل بن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ـ اختلفوا فى هذا النسب وهذا الاسم وعدى الاجيال التى جاءت عد الرسول (صلحم) وفى القرن الذى جاء فيه إبرهيم جعل هذا حتى كون هذه المجموعة الجعلية الكبيرة.

ومن فسب ابراهيم جعل هدفا يظهر انما نسبة إلى العباسيين . . . ويمكن أن نرجع صحة هذا النسب لحكم العباسيين لمصرفي القرن الثامن الميلادي وانسحاب العباسيين من مصر المشيعة وهروب اتباعهم المجنوب . . ولا شك أن ابراهيم جعل هذا كانت له المكانة بالنسبة القبائل العربية الى هاجرت إلى الجنوب وجعلت إبراهيم هذا كبيرها وزعيمها نسبة لانتها، البيت العباسي وخضوع القبائل العربيه المحبة لآل الرسول ولاسرته وبذلك جعلته زعيما لها في مهجرها الجديد حتى بعد أن اختلفت معه في الطريق بحثا عن مأوى وأرض مهجرها الجديد حتى بعد أن اختلفت معه في الطريق بحثا عن مأوى وأرض السكن . . وبذلك جعلت أسم هذا الزعيم حيث ذهبت وجعلته أبا روحيا لهارغم

أنها لا تنتمي إليه في الدم بل بالطاعة والولاء والمذهب السياسي . . . .

ورذلك انتشر أسم إبراهيم جعل على كل القبائل التي هاجرت وسكنت ضفاف النيل وعست إلى كردفان كالجوعة والجع والبديرية والجوامعة والفديات والبطاحين في الجزء الشمالي من البطانة.

كل هذه المجلوعات انتمت إلى إبراهيم جعل العباسي الذي هرب لا شك من دولة الشيعة الفاطمية التي قامت في المفرب واستولت على مصر في القرن العاشر الميلادي وبذلك يمكن أن نؤرخ بداية نزوج هده القبائل السودان القرن الحاشر عشر الميلادي بعد فيام دولة الكنوز في إسوان . . .

وبأنسحاب كل القبائل الى كانت تناصر مذهب العباسيين بدأ فى القرن التانى عشر الميلادى إحتيطانها على النيل وزحفها إلى الغرب والبطانة حتى كان القرن الثالث عشر والرابع عشر حتى ملأت السهرل والوديان وقو بات بالرضا من قبائل النيل القليلة العدد التى لم تجد من هذه المجموعات مضايقه لحا فى معيشتها فحساحات السودان الشاسعة ما زالت ترحب بالمزيد من كثافة السكان.

#### سكان غرب السودان ودخسول العرب

كما أسلفنا بأن سنطق كردفان وهارفور أذا قورنتا بمنطقة جنوب السودان تعدان أكثر ملائمة الاستثرار و فاللطبيعة عنصرها المساعد التطوروالحضارة لمطبيعة أرض اجنو به الاستوائبة و تباتانها وأدغالها ووحو شراكا نسحائلادون نشؤ الماتران كانها والع سعفارة م أما في ما تبالله ويتين ذائراً من يختلف نجنوب أنه الماتونا الفنية ثم سامانا مثوسط من الشال السافانا الفقيرة من التالية الدورة الدور

ردندا المناخ طبيعي التنديع فنن بالوديان والحضاب والاعشاب المختلفة الصاغه الراي و لزراعه قادا اسمران هذه السهول والوديان .

سكني ها عالمبول والهضاب والوديان الرملية عناصر زنجية عرفت أكبر بخوشن منهما بالمانجور في شرق منطقة جبل مرة ود الداجو ، أو د التاجو ، في جنوب شرق مديرية دارغور د والباجر مي ، في الجنوب الغربي . ثيم الفرديت في جنوب دار و و والحكنجار، في جيل مرة ، هذا فيا يختص بالاجتاس الاصلية التي كانت تعمر التي كانت تعمر منطقة غرب السودان ، وهي الاجتاس الاصلية التي كانت تعمر منطقة غرب السودان ، وهي الاجتاس و نجية الاصل أبل أن الصل اليها الهجرات العربية

وهذه الاجنام الزنجية التي عمرت أواسط افريقيا حتى نهر السنغال . ولاشك أن تسلل هذه القيائل، لتمال أراضى افريقيا وأوسطها، جاء نتيجة لقسلل هذه القبائل التي مكنت خط الاستراء، وجد النيل وغرب أفريقيا، ووجدت نفسها بين الادغال والحيوانات ، الامر الذي هيأ للقبائل التي خرجت من خط الاستواء وأعال النيل أن تتقدم في عالم الحضارة والاستقرار وأن تخلف المدينيات وتغشىء الدوله عا مهد لحذة الدويلات الزنجية المتقدمة أن تتعامل مع القبائل العربية الهاربة من الاضهاد السياسي وتمتزج بها وتستفيد من حضارتها ، وعلمها وتخوج تلك المدينيات الافريقية من عالمها الحلي لعالم أرحب والى رؤيا جديدة فتحها لهم العرب الرحل بأبلائهم أن هنا لك عالم آخر غير عالم صده الدويلات المنعزلة المنسصره في اواسط أفريقيا كان إجتياز العالم الذي هرب منه العرب كان وضوع المنسق و دهنية سكان و سطأ دريقيا إذ بسموا الاول مرة أن هنالك بلاداً عامرة غير بلادهم وأن هنالك مالك يسكاماً و عنالك بشر بخلافهم وهنالك جذب آخر غير جنسهم وبشره تختلف عن بشرتهم ه

هذه الانتياء البسيطة لاشككان لها آثرها في تفتح ذهن سكان وسط أفريقيا إذا كانوا لا يظنون أن منالك بشر بخلافهم وأن هنا لك إنسان له بشرة غير بشرتهم وأفي هنالك عالم فسيح بمعتاج الوصول اليه إلى شهور وسنين من السفر بالجمال والقوافل .

سكن و التنجور، و والداجو، كأكر قبيلتين أرض دارفور شاركهم كثير من القبائل الزنجيه الصغيرة كالفرديت والرقد والأباديما والتمرركه وفنجرو ورو نجة والمساليط والإباوما والمنجارو والشلك في الجنوب الشرق . . . ولسكتنا إذا حاولنا أن نهته ي إلى القبائل الأولى التي سكنت هذه الاراضى فلا شك إننا التربجد هذه الاسماء الكثيرة التي ظهرت بظهور سلطنة دارفورالتي وصلت الينا عن طريق المهالك التي قامت في وسط أفريقيا . وعلى هذا علينا أن ننطر إلى سكان السهول قبل تكوين هذه المدينيات والحضارة حتى نصل إلى القرن الخامس عشر الميلادي .

إننا نوجم أن أصل هذه القبائل الزنجية زحف إلى هذه السهول من القبائل الزنجية الى تسكن الآتهار التى تملا منطقة خط الاستواء وأعالى الغيل ، وبخروج هذه القبائل للسهول والشمس وجدت النظروف العاجيعية ملائمة أكثر الاستقرار بل الإستقراركان هو الحل الوحيد لحل مشكلة العيش قبل أن تعزف مهنة الرهى وتربية الحيو اثات التى جاءت أخيراً وتعلمها الانسان بعد أن عرف كيف يميز الحيوانات المفترسة من غيرها . . حتى كثرت هذه المواشى وفرضت عليه من جديد حياة التجوال . . والبحث عن مرعى أو وادى .

كان حيل مرة مصدر حياة لكثير من القبائل المستقرة فيغرب السودان وعرف جيل مرة بتنوع النباتات لارتفاعه وصلاحيتة للزراعة في منحدراته عا ساعد على ثمو نباتاته طول السنه وذلك لتنوع مناخه ورجود مياه الامطار به والينابيع الكثيرة التي تستى الزرع طول السنة .

وهدذا الجبل وثروته كان يجب أن يكون مصدر قوت لسكانه . . . وأن يستفيدالقيمين به لنطوير حياتهم وفرض شخصيتهم بما لهم من الإمكانيات والثروة على بقية القبائل الى تسكن تحت الجبل أو بالقرب من وديانه ولكن ما حدث أز القبائل الى تسكن هذا الجبل انزوت فيه وحرسته من هجات القبائل السكثيرة الآخرى الطاهمة في خهرات هذا الجبل وأصبح موقف القبائل المستوطنة لهذه الجبل مونف المعائل المستوطنة لهذه أوكثر القبائل الحيطة بالجبل جعل فرض الديطرة عليهم أمراً صعباً إذ يستطيعون أن كثر القبائل الحيطة بالجبل جعل فرض الديطرة عليهم أمراً صعباً إذ يستطيعون أزية والى اللهبول ثم يعودون وداك يعني نزول سكان الجل من جبلهم المنازة المغير من الموقع على موقف المعائل أخرى لترجم من جهات اخرى ويلذاك المعائل من المحان الحرى ويلذاك المعائل من المحان المحرى ويلذاك المعائل عدادة المعائل المحرى المحان المحرى المحرى المحان المحرى المح

ولم بسمحوا بأستفلال هذا الجبل الاستغلال الطيب المنمر المهيد بل إستفادوا منه حسب حاجتهم المعيشية وليس حسب حاجتهم الحضارية التي تطاب منهم بناء دولة ومدنية .

غناء هذا الجبل، وتدفق المياه منه للوديان دفع القبائل الونجية التي عمرت الله السهول الأقتراب منه والعيس على فائض مائه في زمن الصيف. كان جبل مرة هو الامكانيات المادية لنشؤ الدويلات السودانيه التي قامت في دارفور . فغناء منطقة هذا الجبل كفات الاستقرار لهذه القبائل بأن تعيش حول هذا الجبل، أو بالقرب منه أو الوديان التي تنحدر منه . هذه الثروة الطبيعية كانت السبب المباشر لخلق التجمع الاول الأنسان الزنجي في غرب السودان كما كانت ثروات النيل سببا في نشؤ الحضارة الاولى وأرض النهرين ، الفرات ودجلة سبباً لازدهار حضارة ابل في تلك المنطقة كما كانت وديان وأنهار شمال البحر الايض المتوسط سعباً في قيام حضارة الومان والاغريق .

إكتشف الأنسان أن هذه الخيرات بعد سنين التجوال والبحث حتى أستقر به المقام عندما توفرت له أسباب الاستقرار .

تاك المنطقة الغنية فى الغرب المحيطة بحبال مرة كانت السبب فى حياة الدويلات التى ظهرت فى دارفور ولم تظهر فى كردفان ذات السهول الرملية الفسيحة الفقيرة من الانهار مثل أرض البطانة التى أحسن حالا لوجود ثلاتة أنهار تحيط بها ولكن السهول التى فى وسط شهه جزيرة البتطانة منعا قيام حضارة فى تلك السهول . أنما رفع ذلك لقيام حضاره على النيل ثم على النيل الازرق بجوار ما النيان و بجوار الرهو والدر أو مدينة سنار .

إذا حاولنا أن نتمرف على الاجناس الآخرى التي خالطت القبائل الزنجية قبل وصول القبائل العربية وتقبلها على هذه القبائل ، نجد في الشمال الجنس الليبي شمال صحراء أفريقيا ثم القبائل النوبية على النيل ثم قبائل الشكل في الشرق والجنوب الشرق . . . واذا عرفنا أن قبائل الشكل التي تقهقرت الآن إلى بحر الغزال انهاكانت تغطى وسط السودان حتى قرب ملتقى النيان وأثها كانت ذات مناعة وقرة ثم من الفرب القبائل الونجية الاخرى التي خرجت من خط الاستراء لتعمز وسطأفريقيا وتسكن على الوديان والسهرل والبحرات والانهار الاستراء لتعمز وسطأفريقيا وتسكن على الظروف التي إتيحت المقبائل الاخرى والحضارات الاخرى . . ولكن اكتشاف هذه الظروف لاشك جاء متأخراً بالنسبة للقبائل الونجية بالمقارنة الاجناس الى سكنت أرض الذيل والفرات والمال البحر الأبيض المتوسط .

إذاً يتساوى مع قبائل الفور الأول سكان وسط أفر بقيا فى نفس المسترى الحنارى والاجتماعى بظهور المجتمع القبلى أو الممالك الصفيرة وسط أفريقيا التى أمندت على الانهار والوديان والبحيرات . تسكن فى شمالها قبائل الشكل القوية العريقة التى لاترغب فى الابتعاد عن حياة النيسل . ويبدو أن احرار قبائل الشكل عن الابتعاد عن النيسل هو الذى حد من تطور مملكتهم احرار قبائل الشكل عن الابتعاد عن النيسل هو الذى حد من تطور مملكتهم حيث قامت على شمال النيسل ممالك قوية عريقة . مروى القديمة ، وسوبه ثم الفرنج .

إنته الشكل بملكتهم على النيال وقل خطرهم وأترهم على تلك المنطقة البعيدة حول حبال مرة . والذي حدث هو مساهمتهم في تعمير الأرض بكردفان وجنوب دارفور من الجماعات الهاربة أو القبائل الباحثة عن أرض

جديدة أما فى الشهال فقد كانت القبائل النوبية على النيل ثم العنصر اللبي الذن كان له أثر وغارات على النيل والذى دائ الاثار على أن هنائك مدينيات عاشت في الصحراء جنوب النيل على الواحات قبل أن تقضى الرياح الرملية الصحراء ية على تلك الوديان والواحات كما أن هذه الصحراء الافريقية الجرداء اليوم لم تكن قبل عشرات الآلاف من السنين كما هي ال كانت عامرة بالحياة والحيرانات والافدان عما ساعد على هجرات كشيره من القبائل الليبية للجنوب وكذاك كشير من القبائل الليبية للجنوب وكذاك كشير من القبائل النياية للجنوب عاساعد على أنعاش حركة الحضارة والمدنية في غرب السردان في عصورها الآولي.

وتذكر لذا دا وة الممارف الاسلامية وماكما إلى ومارث ولامين سلجان وبالمربعض الحقائق العلمية عن الآجناس التي سكنت وحط أفريقيا بجد ربنا انهانها هنا قبل مناقشتها .

في هذه القبائل الأصلية الني عمرت أرض درفور أن الدا بنو من أفدم الممناصر التي سكنت دارفور وتعيش جماعات منها في دار صليح ودار مسبريه في جنوب عرب كردفان . . . وهم أدل من أسس تملكه ودارفور وأل المنجود هم الذين أزاحوهم من وسط دارفور إلى مواطنهم الحاليه .

وهذا الزعم الذي ذهب اليه هؤلاء الكتاب يصيب أنبا ه . . . فقد عرفت هذه المنطقة العمران منذ زمن بعيد إذا أدركنا أن العرب كوبوا دولهم الاولى من زنوج تمبكو في القرن الحادي عشر الميلادي ولم يصل العرب في ذالك الحين إلى هذه المناطق كما أنهم لم يكتبوا عن هذه المنطعة المنرسي الأوائل المذين كتبوا عن المالك الاسلاميه في غرب أفريقيا فهذا الرغم لا يتوم على

أساس ولا نستند فيه إلى وبرايات تاريخيه حيث لانوجد أى أثار مدونه عمت التاريخ القديم لهذه الاجناس الا الشمور العلمي أما عاولة هذا الزعم فلانست و أي حجه علميه . أذا عرفة أن هذه الارض كانت أهله بالسكان قبل الميسلانة ووجود الشكل على النيل والارص التي حواليه يثبت هذه الحقائق

#### الشجور: ـــ

بذكر أهل البسلاد أن الداجو أول من أسس دولة فى منطقة دار غيرت وتلاهم التنجور ثم الفور . . وزعم ماكما يكل أثهم من الله بدين ومن هكالله وأنهم هاجروا و بلاد النوبه فى القرنين الحامل عشر والسادس عامر الميلادي واشتهروا هناك بأسم الننجور وأسسوا دولة لداجو فى جنوب جبل هره ، محمم بسط التنجور سلطامم على وادى غرب دار فور .

فأنى ذلك إلى اضعاف سلطانهم فى دارفور خاصة ولذا انتزعته منهم أسرقة من الفورتسمى أسرة وكيرا . . واسست سلطته دارفور من الننجود جماعات موزعة بين دارفور ، ومرواى وكاتم وبرنو :

و ببدو أن الذين جامرا بهذه الاراء أعتمدوا على روايات فى زمن ستأخير من أناس لا يدركون معنى الروايه العلميه . . . فى حين يصعب لم ماد روايه علمه لا علمه لا على دده المجموعات إلا فيا يخفض بالنبائل الدربيه أو انوبيه التي تأتمنه حديثا إلى هذه الاراضى . . ولسكن هذه الاجتساس هى انتى عرب عديد ها لا راضى دون أى وثرات خارجية كبيرة من التربيين أر الليبيين وريمه يكتن المكن تثير كبير على هذه الاجتار أكثر من أى عنصر آخر حد شم أنت احديد العالى لا يكن أن يصور روايا

أسالوب العمران الذي يحدث في بدايه الحبياة الحضاريه ولا أنق مام القبائل في قبيله واحده إلى عدة قبائل بسبب النشاجر والاختلافات العائلية والزعامة بما يدقع إلى أهل البيت الواحد إلى النزوح بملى آراضي جديدة لتكوين حياه جديده لحسم في خاق قبيله بمرور السنين بهذا الانقسام والانشقاق .

البرقو: من سكان وادى برنو ، انتقات جماعات منهم إلى دارفور حيث عرقوا مع غير هم من الجماعات الوافاء ، من وادى بأسم المراريت و معنا ، هم يسكن شرق و وسط دارفور .

التكرور: شعب من الزنوج يسكن معظم وهادنونة السنفالية و معتبى شعبه ستهم فيها ببن التيجر وبحيرة تشاد ولاسيا في سكوتو وربما يكون تكرور هي الائسم الذي كانت تعرف به في وقت من الاوقات مدينة بالقرب من بعد السنفال عالمتها هذه المدينة وموضعها الان قوته السنفاليه ثم أطاق السم تسكر ورعلي جميع بلاد السودان التي دخلها الإسلام وهي المتده من المحيط الاطلنطي إلى حدود وادى النيل وأصبحت كلمة تكروري في نظر العرب عيد الكلمة سودان.

الفرتيت أسمه اطلقه العرب على القبائل التي تسكن في أقصى جنوب دارفور وشمال غرب بحر الغرال وفي أقليم وادى وزعم ماكما يكل أنهم سكان جيل مره الاصليين وأزاحهم الداجو ثم التنجور والعرب من مواطنهم الاصليه في جبل مره إلى الجنوب والفرتيت قبائل سته منها رونجه وبندلا، وشت، وبنجا وقراوجيه.

البرقو: من سكان وادى و برنو أنتقات جماعات مهم إلى دارفور، مع غيرهم من الجماعات. القايله الوافده من وادى باسم المراريت ومعظمهم يسكن شرق ووسط دارفور.

وفى هذا التمريف نظهر لنا القبائل التى حملت شتى الاشيماء والتى انشقت بعضها البمض أو التى أمتزجت مع بعضها رغم اختلاف الاسماء فى وسط أفريقيا من دارفور حتى التنجور والسنغال . وهى قبائل الداجو والتنجور والتكرور والانهار المتشابه فى طبيعتها ونباءاتها وحشائشها ومناخها .

ظامت هذه القبائل الزنجيه صافيه العنصر إلا من بعض الهجرات الليبين والشكل، التي ساعدت في تطور مدينه هذه الجماعات وظهور تلك المالك حول جبل مره قبلي ظهور العرب المسلمين في أفريقيا ووضح تلك الجنماعات المحاوره يسمح منطقيا بالهجره.

وظهر العرب كما سبق كما هاجرين وفاتحين لظهور الإسلام في النصف الاول. من القرن السابع الميلادي ودخول عمر بن المعاص إلى مصرعام ٢٦هـ.

وقد انتشر العرب على طول شاطىء أفريقيا الشهالى فى عصر بنى أميه حتى جاء عام ٥٠٠ وسقطت دولة الامويين لتبدأ دولة العباسيين . هـذا الانتصار للعباسيين على الأمويين بعد ساين من الحقد والتريص والكيد شحن النفوس والقبائل والانصار بشتن المشاعر والكراهيه السياسيه التى غلبت على رسالة الدولة الإسلاميه الحديد، وحتى قادت لتمزقها كما سنرى فيها بعد .

ويتغلب الدولة العباسية على الدولة الامويه في القرن الثامن الميلادي يمكن

أن نؤرج بدايه زحف القبائل العربيه عن الاراضى التى أحتاتها فى أفريقيا من قبل لتفسح الجال لانتصار الدولة العباسيه ليحتلوا مكان تلك القدائل. هذا الزحف كان تقله على الشاطىء الشهالى لافريقيا ويدوا أن القدائل العربية التى جاءت إلى مصر زمن الامرين لم تستقر فى مصر بالنسبة للحاجه العسكريه التى كانت تطلها الفتوحات الاسلاميه فى شمال افريقيا والاندلس لذا نلاحظ إن القبائل العربية التى أستوطنت مصر لم يكن لها شأن حتى القرن النامن الميلادى انها جاء ذلك بعد القرن الثامن الميلادى واستلام العباسين للسلطه وبهم بدأ استيطان القبائل العربيه بأعداد كبيرة فى مصر لان عصر الامويين كان عصر فترحات وأنتصارات لم يسمح للقبائل العربيه ما منادا والاستجام فترحات وأنتصارات لم يسمح للقبائل العربيه ما منادا الدعوه وسيوفها حيث أمتدت قوة الدولة الاسلامية الامر الذى جعل أعدادا هائله من هذه القبائل تنتشر على شمال الشاطىء الافريق :

بأنتصار العباسيين على الامويين بدأت حركة قلق عند القبائل المسلصرة للأمويين وبدأت حركة التحرك من أراضى الدولة الجديدة .. وبدأ أبى العباس السفاح فى تعقبهم ومطاردة آخر ملك لهم وأرسل جنده خلف مروان بن ولحقه قائد جيش العباسيين عدالله بن على بالشام تم طاردته حتى جيوسه من قريه بوصير بمصر ، وقتله وأرسل رأسه لعبدالله بن على العلى الذى بعث به إلى إبن العالى الذى بعث به إلى إبن العالى الذى بعث أمامه أن كر ساجداً لله وأنشد قول الشاعر :

لو يشربون دمى لم يروا شاربهم ولا دماؤهم لقيظ ترويني ومافعله السفاح بضيف مجلسه سليان بن هشام بن عد الملك حينها اغتاظ أحد أنصارالعباسيين لوجود هذا الاموى بينهم انشد .

لاينرنك ما ثرى من رجال ان تعت الضلوع داء دويا فضع السيف وأرفع الدوطحتي لا ترى فوق ظهر ما أحويا

وهذا يكشف لما المثلم الانتقامى الذى ساد على خلفاء العماسيين والحقد المكبوب عند أنصارهم للأمو بين ، الذين أذاقوا العلويين واله شميين من العذاب والتنكيل ، الآمر الذى أنعكس على سائر سياسه الدوله فى . هــــاملة حنودها وأنصارها أمال الدوله السابقة وأنصارها .

وقد عمل عبد الله بن على بالشام داجال بصدره من حقد فأكثر القيود وطارد الاحياء . . وأحرج المطام من الفيود وأحرفها .

بنى أميسة قد أمنيت جمعكم فكبف لى منهم بالأول الماضى عارب النفس أن الغار تجمعكم عوضتم من لغاما شر معتاضى

هذا ما معله العاسيين فى بدى. الآهر بالامويين حتى أحلوهم من أمارتهم وهربوا إلى الاندلس البعيده عن سيطرة الاندلس البعيده عن سيطرة العباسيين وهرب من الاعراب من هرب إلى داحـــــل أفرياتها طاما للاستقرار وضمانا لحيانه .

رغم النماسك الظاهرى لذى بدأ على الدوله العباسية قبل أن نظهر دع. ق المعلوبين ولمنشقائهم وتمكوينهم دولة الفاطميين بالمفرب الاسر الدى زاد الحال سؤا بالفسه لانصار الامويين . فن كان العباسيون غلاظاً منهم واكثر حقداً فاشيعه دانمور نائراً وحقداً على فتله آلة البيت .

و بقبام دولة الادارسه بالمغرب الافصى مناصرة الشيعه إنهى عصر الاثمويين وانقسمت الدوله العباسية ، ظهرت عرامل الناقض أأتى دفعت الجسيع للقضاء على حكم الامويعة وأستلام السلطه ونسيان آلة البيت في هذا الحق الذي جمع العباسيون حوله العرب والفرس للقضاء على دولة الأعوبين . . .

وفي نها به القرن الثالث الهميري ( العاشر المدلادي ) ظهرت دولة الفاطميين الشيعية بعد أن مهد لها الادارسة في المغرب الافصى و زحف الفاطميون على مصر عام ٧٠٠ م بقيادة جو هر الصقلي في عهد المعز لدين الله و بني القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية الجديدة معلماً بذاك قيام درلة شيعية قوية في أفريقيا منفصلة عن كل نفرد من أرض لرسالة الجزيرة العربية و بذاك الصبح العرب سادة شرق أفريقيا وأصبحت الارض عهدة لانصار الشيعة الذبن كانوا يحلومون بدرلة آله الميت ، بصرة دعرتهم وعودة الحق اليهم ، قد تحققت على بد الهاطميين تيمنا بفاطمة الزرهراء . . . وانتقلت العاصمة من المهدية بالمغرب إلى أدض النيل وكان قيام كل من الدولتين له أثر على دحول الدرب على غرب أفريقيا وعلى السودان الشال كا سنرى فها بعد .

و يبدر أن الاضاء السباى بقيام دوله الادارسة بالمغرب أدى إلى هروب أعداد ها نلة من أنصار الا مو بين إلى داخل أفر بقيا حيث لا يوجد حاكم يسانه العباسيين بخشى من غدره، رغم النجاء البعض إلى الانداس . لكن الاعداد السكبيرة التي وازنت الامور وجدت الامان المعلوب عو في هذه الارض الجنوبيه وبذلك سارت القوافل داخل الصحراء والوديان والجبال وأنتشرت على غرب افريقيا حتى وصلت السنغال والبيجر ووسط أفريقيا ، ووجدت الطيبية نلائم حياتها وطبيعتها البدوية فعاشت هذه القبائل العربية في سلام . الطيبية نلائم حياتها وطبيعتها البدوية فعاشت هذه القبائل العربية في سلام . لم يتمل من عددها عدو أو حرب ، فتكاثر عددها بمرور السنين حتى ظهرت في

عام ١١٠٠ م دولة نمبكتو المسلمة على نهر النبجر وحملة لواء الرسالة الجديدة بين هذه الشعوب التي لم تعبد آليهاً من قبل ودخلت الدين الاسلامي في يسر ومكنت للعرب والاسلام من أن يستةروا في وسط أفرية بيا . . .

لاشك أن قيام دولة , تمبكتو ، لم يمكن قيام دولة اسلامية لها قوة القاهرة أو بغداد بلكان بدايه تكوين لخلق نظام للجماعات المسلمة التي تكاثرت على نهر النيجر . . وخلقت أول بذرة لدولة المسلمين بين الزنوج ولتغلب العتصر العربي على زنوج وسط أفريقيا والانصار فيهم . . .

ظهرت دولة تمبكتوا وقبائل وسط أفريقيا تعيش بقانون القبلية ، وتطور بها الزمن حتى ظهرت دولة برنو وكانم ووداى ودارة برعلى نفس الخط مالئة وسط أفريقيا بدويلات صفيرة لم تعرف الاسلام فى بدايتها ولم يستطع العرب الماتجثين إلى أفريقيا النجرة على سلب سلطة تلك الدويلات أو التي عاشوا بجاورين لها أحسن جوار مسالمين محاولين الابتعاد والتحرش بهذه الجماعات قدر أستطاعتهم ، فهم فى موقف لا يحسد عليه واخبار دولة الفاطميين وبسط نفوذها على كل العارق مازالت تصل الديهم وقفل طريق العودة لذا رفضوا الدخول فى مشاحنات نضرهم إلى الالتجاء إلى أعداءهم الشيعة .

وبذلك كثر عدد الاعراب حول قبائل جبله مرة الآنية من ليبيا وعاشوا مع آبلهم ورعيهم على الوديان مبتمدين قدر المستطاع عن هذه الوويلات اارتجية وعمزوا السهول الشهالية . . .

وحيث لم تمكن لهذه الدريلات سلطه واسعة تجدعهم فلم يستطيعوا طرد

هؤلا. الاعراب، حيث لم يفكر هؤلا. الاعراب في مضايفة هذه المجموعات في أراضيها ورزقها حيث كانت الارض واسعة لمجموعات أكبر، وما زالت تلك السبول كافية لمجموعات أكبر ولاعداد هائلة من المواجرين.

فقد أنتهت مشكلة التراحم على الاراضى والقوت التىربما لووجدت لخلقت صراعا عنيقاً بين هذه القبائل المستوطنـة وبين القبائل المقيمة حـول الجبل والوديان والانهار . . .

وبذا ظهر العنصر العربي على حدود دارفور الشهالية ولم يذكر لنا التاديخ أى شيء عن العلاقات الاولية وأثر هؤلاء العرب على العناصر الزنجيـة التي تحكم دارفور . . . إلا روايه المعقود الذي يرجع اليه أسلام دولة دارقور وادخال اللام العرب على البيت المالك .

ظهر الاسلام فى منطقة دارفور وكردفان ، بظهور العرب على الحـدود الشمالية على هاتين المدينييين ، وتوغلهم داخل هاتين المديرينين الجعل السلاطين المقائمين على شعوب هذه المناطق من المتأثرين بدين هؤ لاءالعرب وزعمائهم الذين أوجد علاقات مامع علماء القبائل السودانيه .

وما تحكيه الروايات التاريخية أن السلطان سولنج هوجد مؤسس سلطنة النور الإسلامية فقد إقلسم سليان سولنج حكم كردفان ودارفور مع أخيه المسبع أخذا قليم كردفان وأخذ هو أقليم دارفور وأن السلطان سليان سولنج والذى تدعى بعض الروايات انه حفيد أحمد المعقور من بني هلال الذى عقره أخيه في طريقهم إلى المغرب ففر بعبيدة إلى دارفور وشارك بعلمه في تنظيم سلطنه الفور حتى زوجه سلطان الفور من إبنته وبذلك دخل الدم العربي على الدم العربي على الدم

الزونجى. ومعه دخل الاسلام. وهذا الناريخ غير واضح المصالم وبدايه هذه المساطمة غير مؤكد، ولكن بدأ حب الروايات في المقرن السادس عشر الميلادي لأن سايمان سولينج حفيد المعقور حكم سائطنة دارفور عام ١٩٤٠ ويرجع أن يكون بداية هذه الآسرة العربية الهلالية في آواخر النقرن السادس عشر الملادي وبهذا الناريخ يمكن لذا أن تؤرخ دخول سلطته دارفور تحت الاثر العرب الخاروين العرب المجاورين العرب المجاورين العرب المجاورين الفور منذ زمن بعيد عتى يجد المعقور الأرص ممهده ليعمل في حدمة سلطان الفور .

ويحكى عن سليمان سولنج أنه بدأ اصلاحات كشيره على ساسلنه وشن غارات عديدة بلغت مهم غارة على العرب والقيائل لاخضاعها تست طاعنه وقد حكم سلطة دارفور من عام ١٦٤٠ م إلى ١٦٧٠ م في خلالها نظم شئون هذه السلطنة وأرساء قواعدها لتستمر في دارمور ، وتفتح المجال للضائل المربية داخل إقليم دارفور وكردةان حتى تتغلب عليها وتنصهر قيها بمرور الزمان

## المدرب في شهرق السودان:

ويما يمكن قد تأخر دخول العرب إلى داخل السودان وظهورهم كوحدة متها سكة اركمه حدوما إذا ادركنا أن تأسيس المملكة الاسلامية المكبيرة تم في القرن السادس عشر الميلادي في سنار بين العبد لاب وعمارة وزئس.

وإذا اردنا أن نتتبع تاريخ هذا الجزء من السودان فسنجد أن العسلافة في هذا الجانب الشرقي قديمة جدا إلى ماقبل اليلاد بالاف السنين . . . . . فلو وقفنا عند قصة اهل الفيل وملك الحبئة و هجومه على المكعبة يسود هدمها بالقيسلة وحدوث المعجزة وظهور الطير ورميه بحجارة من سجيل لاستطعنها أن نتصور مكانة شهوب هذه المنطقة في القوة والمناعة حتى تحاول أن المنتقل إلى الجزيرة العربية لنحتاما . لاشك أن هذه المنطقة بين الشاطىء الافريق والشاطىء العرب المربية التحال عم بين هاتين اليمني كانت قديمه وأن الانصال كان قائما وربما كان هو أهم اتصال تم بين هاتين المملكتين العربية والحبشية وهما يؤكد قدم القيائل العربية التي سكنت الحضبة الحبشية والاسلامية التي عاشت داخل الدرلة المسيحية والفراغ الذي الحدث بين المسيحية والاسلام واضامهاد الاول للمسلين الأمر الذي قاد لنزول كثير من هذه القبائل المسلمة العربية إلى داخل السودان ونشره بين قبائل النيل الازرق و منحدرات جبال البحر والحضبة الحبشية .

فقد ظهرت على هذه المنطقة أرل دولة إسلامية في السودان لها كيانها العربي على البحر الاحر عند مدينة سواكن . وهي علكة ، البلك . للمحدد المطقمة

المنجارية الهامة من قدم فقد نشأت قبل عاسكة اليبالو درلة وثنية لم تتمآثر بالمسيحية التي تنتشر على الهضبه الحبشية يؤكد هذا تاريخ ارتبريا ... ويبدوا أنتشار نفوذ العرب والمسلمين على العالم وانفصال الكنيسة الحبشية جعل هذه المنطقة مفتوحة للمسلمين ونشر دعوتهم ...

ظهرت بمذكة البلاد الاسلامية في القرن الرابع عشر الميلادي لتحمل عمل المماكة الحبشية التي عاشت في هذه المنطقة وهذا يؤيده وثنية الهند توره وعدم عبادتهم لدين .

فقد واجهة هذه المنطقة اندفاتاً عربياً من ثلاث جيهات من جهة النجال من العرب الوافدين على أرض المعدن للعمل والتعدين حتى تسربوا إلى داخل أدض البطانة والنيل ومن جهة البحر للعلاقات التجارية التي كانت رائجة وبن منتجات السودان والجزيره العربية وآسيا والاثار الخزفية التي وجدت عند ميناء عيداب أخبر كشفت عن اتصال هذه المطفية بمنتجمات وصناعات آسيما والصين . . . ومكانة هذه المنطقة ......

والفخار الثمين الذي وجد في الحفريات الآخيرة كشف غنا. هذه المنطقة ورواج تجارتها لان الفخار الذي وجدكان غالى الثمن من اجود أنواع الفخار الذي كان يستعمله اغنياء القوم .

فَنَدَ عَرَفَتَ مِينَاءَ عَيْدَاتَ مَنْدُ القَدَمُ وَجَاءَتَ النَّكَتَبِ العَرَبِيَةِ الدَّيَمَةِ فِي نُؤُو خَينَ العَرْبِ وَكَانَتَ مِينَاءَ تَجَارِياً هَامًا . ثم واجهه هذه المنطقة نزوح القبائل العربية من بنى عامر من أرض الحبشة من الجنوب الشرق حاصدة البجة بين النلال والوديان فانحمين أبواب التأثير على سكان المناطق الاصلية في ثلاث جبات .

## دخول الاسلام في المنطقة الشرقبة :

لوقدرنا مكانة شرق السودان وربطه بالحضارة العربية والآسيوية وحضارة البحر الابيض المتوسظ لاستعطنا أن نتصور دور هذه المنطقة في نشر الثقافات المختلفة على هده المنطقة العربيقة في المدنية والعمران -

فقد عرفت النجارة بين العرب وبلاد آسيا وأفريقيا من عصور قديمة في الجاهاية العربية وغناء افريقيا بخيرانها وغناء بلاد آسيا ورواج هذه النجارة ونشاط العرب في نشاط هذه النجار ونقلها عبر البحر والسبول من شمال الحزيرة العربية والبحر الابيض المنوسط إلى أفريقيا وإلى الهند والصين درواج منتجات هذه المناطق فيا بينها منذ .. عصور قديمة وقيام العلاقات النجارية بين شعوب هذه القارات وأثر هذ التجارة في حضارة كل منطقه من هذه المناطق ...

لو أدركنا حيولة هذه المنطقة التي خلقتها حركة التجارة وإذا اصفنا إلى ذلك موقع مكة والمدينة. وقرب أسوان وعيذاب من أرض الرسالة ومايحدثه ووسم الحبح من حركة ورواج للتجارة ارجه عام واستغلال سكان شرق السودان لهذا الموسم وحاجتة للبضائع والمأكولات ورواج المصنوعات شعوب كثيرة وموقع عيذاب وسراكن كمنفذ لشكان هذه القادة المسلمين بعد أن انتشر العرب على

ارض أفريقيا لاستطامنا أن نارك استحابة هذه المنطقة وسكانها لفقافه العرب والمسلمين ومايفرضه رسم موسم الحج من رباج للدعوة الإسلامية وتنشيط للثقافة الاسلامية وعدم تأثر هذه المنطقة بالدعوات الصوفية الى جاءت من المغرب والعراق إلا بعد ظهور الدعوة الوهابية في الجزيرة العربسة في القرن النامن عشر الميلادي . . . وارسال السيد عهد عثمان الميرغني في القرن التاسع عشر مبعوثاً لها للسودان ليعمل لمحياولة الشعرذة من الدين التي انقشرت بين الطرق الصوفية واظامة مبعوث الوهابيين بالسودان بهد أن جلب السودان وكون له أنصار . . . بني عليهم دعوته كما سيجيء فيها بعد للحديث عن الصوفية ودخولها للسودان . . .

حركة النجارة النشطة على ساحل المحر الاحر بقر وقرب مكه والمدينة وحركة المسلمين في البحر الاحر بكرت بنشر النة فه العربية والالدلاميسة على هدا الشاطيء وهذا تسكشفه مهاني سواكس وحفريات عياب . . . أماكلا بعدنا عن الشاطيء وتجاوزنا تلال النخر الاحر القبائل البيجاوية والعرب الذين تزحوا من الشيال تجد فرقاكبيراً في الجو الثنافي والحضاري و بعد هذه الله ثل البدوية على حركة العالم والشعوب و بعدها عن منسر المدعوة و تشاط المسلمين ولذا يمكن أن نقول أن عيذاب وسواكن و سكان شاطيء البحر الاحر الذين يشاركون في النجارة والدمل بالشاطي واتصالهم بحركة التجاره . . والمجاج قد أوجدوا ثقافة عربية و إسلامية قربيم من الدعوة الاصاية و مواكبة للثفافة والحضارة العربية . . . . وكانت مركزاً لنقل الثقافة العربية لداخل السودان عن طرق القوافل التجارية و مواسم الحج لانه حركة المنقل بين الاقاليم عن طرق القوافل التجارية و مواسم الحج لانه حركة المنقل بين الاقاليم كانت معدوهة كليسة وأغراض اله خارج حسود القبيلة أو الإطابم كان أمراً شاداً .

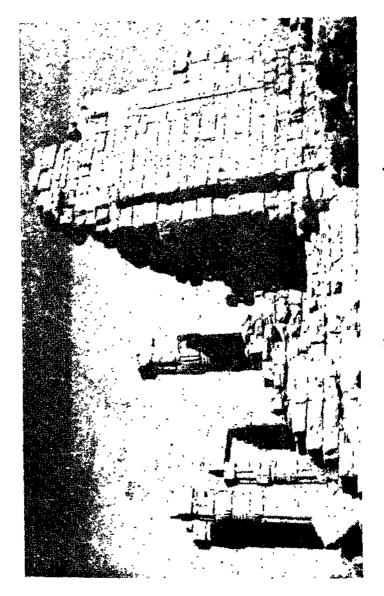

بقايا أثار معبد صلب من القرن الخامس عشر قبل الميلاد

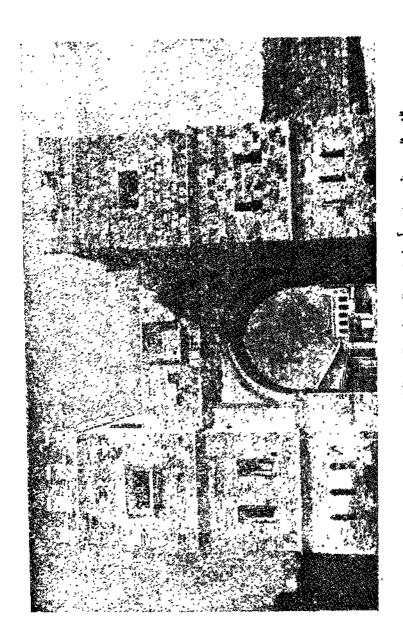

الغن العربي ظهر واضمعاً على شرق السودان والبعم الاحمر . وبقايا بوابة سواكن مازائت شاهداً على تقلب الحضارة العربية على شرق السوان .



بقايا اثار معبد بوهين أختفي مي سطح الأرض ومازانا نشظر المزيد من الاكتشافات الجديدة لتضيف شيئًا الى وويخنا القديم.



السوق . . . بأدض الجزيرة يكشف عن حاجة الانسان للتعامل مع الغير وتبادل الخيرات . . . والنساء دور هام في البيع والشراء



دار الفونج شرق ارض الجزيره شارك سكان الفونج في ساطنة سنار في نهاية القرن الحامس عشر الميلادي .

فالقوافل النجارية التى تسر بين وسط السودان من برير وشندى والشرق والشمال والغرب والجنوب كمانت مستمرة مند القدم ... وكانت هى الوسيلة الوحيدة لمقل الثقابة والحضارات الاجنبية ... وكانت حده القرافل فيست بالكثير حتى تخلق التأثير العظيم بل كانت تسافر مردفى الشهر أد أكثر من هذه المدة فى بحموعات كبيرة مختلفة من نجار الجهات المختلفة لان .. .. كان فى تجمعهم قافله واحدة خوفا من قطاع العارق .. وأهوال العارق البرية الموحشة وصعوبة الد فى بالا بل هذه المساقات العاويلة وخوف المجموعات الصغيرة من طمع القبائل المنتشرة على هذه السجل الى كانت لانه رف إلا قانون الانوى.

0 0 0 0 0 0 0 0

بعد القرن السابح الميلادى وظهور العرب فى أفرية بيدا ظهور المتفية بين المسلمين ومحماولة معاوية لاستلام السلطة من آل البيت ، وظهور الخوارج فى عذا النزاع ضد الطرفين حتى نجأ معاوية من خطة اغنيالهم المديرة وأعتلى السلطة ومنذ ذلك التاريخ أخدت الدولة الاسلامية طابعاً آخر غير الطابح الذي عرفته في عهد الخلفاء الراشد من الذي آمنو بم. دأ الشورى وأن يرلى المعلمون من يصاح الهم .

تامت دولة الآء و بن بين سنخط آل البيت و بين معارض الخوارج و إنشق الصف العرب الاسلام ، و تفسمت الوحيدة العربيه إلى مذاهب ، واستعمل معاه بة كل القوة لبسط نفوذه على درلة المسلين وفترحانها . وقد كانت ميمته أسر مهمة وا بريه ارئيس دولة والناء سيف الاسلام على إبن أبي طالب رضى الله عنهم ماز أوا عيشون يحيط بهم إقارهم ، يدفعونهم الطاب السلطة والتمرد على معاوية وظهر حزب الشيعة من جراء هذه المقاومة لحيكم الامويين ولسكن نجاح معاوية في إدارة دولته جعله أدوى من تحرشات خصومه ، حتى إنتهى الحيكم لابنه يديد الذي في عهده قوى حزب الشيعة وظهرت بوادر الصدام بينه و بين دولة يزيد بن معاوية . . وإستنكر يزيد هدذا التمرد وعمل سيفه المجرم في ذرية سيدنا على بن أبي طاب رضى الله عنه وإنتشرت الكراهية السرية المحرم في ذرية سيدنا على بن أبي طاب رضى الله عنه وإنتشرت الكراهية السرية . المحرم في ذرية العربية وهذه العداوة السياسية لحكم الامويين وتمركزت في السكوفة والبصرة ، أي شال الجزيرة العربية . وظلت هذه الكراهية نعمل ، : وهذه العداوة السياسية لحكم الاموين تتجمع حتى إستفاع العباسيون إن يجمعوا ضد الامويين كل العرب الكره بن لذلك

الحمكم حتى إستطاعوا في عام ١٣٢ ه من دحر الأموبين من السلطة.

إعالم السفاج سلطة الهماسية مبعداً الاموسين منها حكمهم بسانده العلوبين والقرس وظل العرب العلوبين ينتظرون من العماسيين إبناء عرمتهم أن بعطوا الحق لآهله . فند فام العباسيون لمناصرة الشيعة العلوبين لاسترداد حقهم . ولكن العباسيون ننكروا لهذا الحق بعد أن جموا حولهم كل المعارضين لدرلة الاموبين وظهر الحلاف بدلك عند ظهر دولة العباسيين وإنفرادها بالسلطة . إنعال عنما انصار الدبلة الشيعية فلا هي قاهرة على ضربهم وهم منها وهي مهم أبناء عما انصار الدبلة الشيعية فلا هي قاهرة على ضربهم وهم منها وهي مهم أبناء أسرة واحدة . وظهل الحلاف بافيا ، وقامت الدولة العباسية الجديدة التحصي مستوليتها العكبيرة و تعار الدراة الاسلامية التي وسعها الحلماء الراشدي وكملها بنو أمية . . .

وكانت فسلماط عصر أول عامدة اليهم إنضات اليهم، وهرب العارب الأمويين إلى الداخل وغم أ عددهم في مصر لم يكن بالكثرة الى انصورها فقد كانت ساجة الفترحات وإستاب الامن في أطراف المد لقالاً سلاميه حتى الاندلس تفرض على كل يمرني وأمرى أن يذهب عبث ذهب المولدة الدولة الاسلامية وباذلك لم أو دحم الموت في شمال إفريقيما وعند ظهور دولة العباسيين خانت هذه البائل المناصرة للامويين من بطني العباسيين الذين ذاقوا العذاب في عمد الامويين مربت العرب المناصرة للامويين الى الاندلس ورب الجرء الاكبرد اخل الاربقيا وأ مسطها حتى كان القرن الحادي عشر وأجاوا دوله عربية إسلامية في أب يكتو على نهر النيجر ، وأنفروا في مالي والسنفال وسهول المودان الفريية عن طريق على بهر المدين الخديدة ،

اما بالنسبة للهجرة للسودان فلم يؤثر هذا التغيير كثير ولم يجد من القبائل الهاريه نفس العدد الذي كان في شهال افريقيا إلا أنه كان بدايه زحف حؤلاء العرب الامويين الذين تتخلفوا إذ لم يستطيعوا الهرب مع جماعتهم إلى شمال إفر قيا وغرجا اضطروا إلى الهروب داخل السودان.

و لانت مصر للمباسيين في عام ٧٥١م والدويلات المسيحيه في السودان ماذالت عاجزه عن عمل أي شيء فهي خانفه تترقب هجوم المسلمين عليها وهي أيس بالمقوة لتردهذا الهجوم وليس بالعاءوح حتى تتمكن من طرد المعرب من مصر فأقتنع ملوك دنفله وعلوه بكراس الملك، محارابن قدر المستطاع إن الايتبروا المشاكل بينهم وبين هذه الدوش الاسلامية القوية.

وكان المسيحيه في السودان قد انفصلت عن مركدِها في الاسكندرية وفنعت بالتعاليم الاولى التي وصلت إليها حين انتشار الكنائس الاول بالسودان .

مهد أن ولى السفاح عمد صالح بن على ، على مصر عزله ليوليه على فلسعاين ثم عاد وولاه على مصر والمغرب مرء أخرى . وفي عام ٧٨١ م أخرج (وصيه) بن المصعب الاموى في الصعيد عن طاعة العباسيين حيث كانت إسوان مركزا هاماً التجارة والتجمع ، و تجمع حول وحين عاهه المحيد ولم يستطيع إبراهيم بن صالح العباسي إلى مصر أن يفعل شيئا معه وقويت شوك وحيه في جنوب مصر دلم يستطيع جيش موسى بن مصعب وأسامه بي عمرو على شيء مع هذا الخارج على سلطة وإلى مصر . فقد لقيت جيوشهم الهزائم من وحيه بن المصعب وأنصاره من الاعورين وأهل الصعيد .

وظل جنوب مصر متمرداً على مصر حتى عهد المادى بن المهدى موسمير فولى

على مصر العضل بن صالح (عام ٧٨٦) ه . فجرد جيشاً وانتصر على وحيه فى جنوب مصر وقاده إلى الفساط . وهربت الأعراب التيكانت تناصر وحيه ن المعصب إلى داخل السودان وإلى أرض المعدن طالبه المسأمون والعامل والعيش وهي أول بحموعة كبيرة تدخل السود ن .

وفى عام ١٥٩٤م ٢٣٤ ها متنع ملك دنقله واانوبه المسيحية عن دفع الجزيه الماترره لوالى مصر . وهزه والجنود المصربين عند جبل الزهود وأغاروا على صعيد مصر ونهبوا مدينه إسنا وقنا وادفو وذلك في عهد ولايه عبسه بن اسحاق على مصر . وجهز عبسه لملك دنقلة والنوبه جيشا مكونامن سبعه الف عارب على مصر نارب بالمؤمن والاسلحة لمحاربه ملك دنقله . وقطع الجيش سهول مناجم الزهود إلى دنقله . وحين إقترب جيش عندسه من دنقله ورآه أهل دنقله السلحته وعاده خافوا منه وأدرك والإسم هالكون أن استضموا في معه . . . واحتمو ا بالجبل وحاولوا جر الجيش حتى تنفت مؤننه ، وإدا هم في حالم تلك ظهرت على النيل وراك دعيس بالمؤن والاسلحة وكان على دنقله ملك يدعى حلى بابا ، فصار بحارب المراكب محاولا أغراقها . وإدا حجيش دعيس هجم حلى جيوش على بابا المكثيم ة العدد من الآبل والرجال . وحين عمت الجمال صوت الاجراس التي أطلقها جيش دعيس أضطربت الجمال ولم يستطع جيش على بابا الحرى معه على أن يدفع متأخرات الجزبه التي عليه .

وكان دعيس آخر الملوك الرب على مصر ثم أضطرب الحال وصار ينولاها كل مغامر وراغب في السلطة حتى أصيحت مصر ولايه طرلونيه للسلطان احمد أبن طولون ( ٨٧٠ – ٨٨٤ هـ) وفي عيدهم التشر العلم والنظام مصر . رفى دنا الدصر ظهرت شكل الدوبلات الاسلامية داخل الدوله الار لامية الكبرية فني الانداس مازال الامويون بحكمونها . . وفى المغرب ظهرت حركه الفاطه بين تطالب بحق العلوبين ومصر أصبحت فى يد الطولو تبين وبانت بغداد هى السلطة العباسية الحقيقية . وإنتهت مقارعة ملوك دنقله لأمل صعيد مصر . وخضعوا اللانداق بدفع الجزيه فى حن كانت تستقبل ارض المعدن العرب الهارين من بطش ولاء مصر ، وقد كان السودان هو المدأموى الوخيد لديهم حيث لاسلطه لوالى مصر على السودان و لارقب بينهم ولاعين ترصده .

وحاله الحكم في مصر والعالم الاسلامي تكشف لنا التفامك الذي بدأ يدخل الى جسد إلى هذه الدولة العظيمة إذا لم به شمر الحال لحزب سيباسي معين أوليتمبت معلوم ينهر د يحكم المسلمين . وهذه مصر تشعر من العددها ثل من والحكام الاحزاب حكمها الاحويين ثم جاء العباسبون ثم جاء الطولونيون وبعده م جاءت الدولة العباسية إذ العباسية مره أحرى من ه • ه إلى ٥٣٥ ولم يستمر الحال للدولة العباسية إذ ظهرت دوله الاحشيد بين عام ٥٣٠ م إلى ٥٣ ه التي في عهدها قام لللك النوبة في فره حكم أبو الحسن على بن محمد الاخشيدي سد وغزاء مصر حتى بلده أخيم فوجه اليه كافور جيشاً عظيماً بالبحر والماء وحاصر ملك النوبة وحتى اضطره فوجه اليه كافور جيشاً عظيماً بالبحر والماء وحاصر ملك النوبة وحتى اضطره إلى البروب وإنهزم جيش النوبة ونفرق جيشه حتى كان عهداً بو المسك كافور الله البروب وإنهزم جيش النوبة ونفرق جيشه حتى كان عهداً بو المسك كافور الله البروب وإنهزم جيش النوبة ونفرق جيشه حتى كان عهداً بو المسك كافور الاخشيدين على مصر .

خلال فتره الحكم الاسلامي على مصر تلاحظ اضطراب الحاله فيها وتعدد الحكام عليها . كما نلاء ظ كثرة الاجانب وعدم ظهور ملوك من المصر بين المسلمين عليما ، حتى كان عهد كثر عدد الحكام الاجانب من دون العرب الامر الذي

يكشف لنا ضعف شوكة العرب في مصر وعدم اتاحت الهرصة للمجتمع العربي لينشبخ بالروح العربية الاسلامية في جزاء هذا الدنميين السربع وإختلاف الحكام وكشرة مظالم بعضه وثورات الصعيد عليهم .

هذه الاضطرابات لم يتمكن الدبن الجديد من الانتشار في الديار المصريه؛ وإنتشار علومه والقافه العسرب من جراء هدذا الجو السياسي المضارب و حتى فستطيع أن نقول أن المصرين وحدهم كانوا كفلين بنقل الثقاف الاسلامية العربيه إلى جمير أنهم من السودا بين فالرسالة ماذالت تعميل عبأها النبائل العربسة التي اختلفت في ذلك العصر عن العرب انجماهدين الارائل والذين نشروا الاسلام بروح عاليه و

وما نود أن نشير اليه هنا هو أن الدعوة الاسلامية المخلصة بقدر رسوله صلى الله وسلم وعن الحلفاء الراشدين كانت دعوة المدين و فشر هذه الدعوة حتى دانت الهم الشعوب والقارات وعملوا على توصيل نعاليم هده الدعوه عن طريق قسوا نهم ورسلمم إذكان الحماس للدين الاسلامي في عهد الرواد الآوائل في ذروته ، ولم يقع أي إحتلاف بين خلفاء المسلمين رضي الة عنهم إلا بعد أن دحلت الدولة الاسلامية في صراع الجماعات المنسابة، على الحكم ، هذا بأخد الصراع لو نا أخراً وأصبح النسابة المدين الي مطارده المعارضين والخوارج لو نا أخراً وأصبح النسابة للاعكم ، وأن تضكر في المقام الأمر الذي إفتضي أن تصبح الدولة عسكرية إلى حدما ، وأن تضكر في المقام الأول في تقويه جيشها وذلك لتقضى على الفتن التي شيعت في جميع إنحاء الدولة الاسلامية في داخل الجزيرة العربية بين الحكام وانقسهم والموالين لديهم وبين المعارضين لهم بين ولاتهم على الأفاليم الذي بسطوا نفودهم عايما

رغم وصول الثقافة الدربية وصلت إلى ذرونها فى عهد المباسبين من ترجمة على النموب الاخرى وتوسيع دائرة المعارف العربية واقل مؤلفات الاخريق والرومان والبرس إلى اللغة العربية . إلا أن هذا كان لا يتعدى العواصم الاسلامية كبعداه وحلب والكوفة والبصره أما الفسطاط فقد نشطت فيها حركة العلم فى عبد إحمد بن طولون ، مم جارت العتن لنوقف هذا النشاط وتعطيل حركة إذ قاله لبقية الديار المصرية .

كا إن ظهور دولة الهبدين بالمغرب وإشة قهم فى تقسير الدين والدهوه للشبعه جعل هؤلاء العرب البسطاء وأهل البلاد المسلمه فى بلبله فسكريه من أمر هؤلاء وهم ليسوا فى حالة تسمح لهم بالقطع فى هذا الحلاف ، الآمر الذى فتح الباب لسكثير من الآراء الحاطئة لتنتشر بينهم ونحنى تعرف إذ أختلفت وحده الفكر لدعوة دينيه ما ماذا يحدث لرعاياها البسطاء حين يصبحون خاصدين لدكل الاصوات وبتلقون كل الافكار ويفسحون المجال لظهور الافكار الفريبه والمذاهب الجديدة الأهر الذى قاد لظهور عدد كبير من رجال الطرق الصوفيه كل بدعو اعار بقته الحاصه فى العباده حتى تعددت المذاهب الصوفيه فى المغرب والجزيره العربية وإنقشرت بسرعة بين عامة الناس حتى أرقعتهم فى شرك كبير وقد رقع خضوعهم الكامل لرجال الصوفية من شأن هؤلاء الرجال من العسوفية ، وأصبحوا هم المثل الاعلى وقد رقع خضوعهم الكامل لرجال الصرفية من شأن هؤلاء الرجال من العسوفية ، بلا على الرسول صلى الله عليه وسلم وباتوا هم القدوه فى العباده بدل الرسول علم وخافاه الراشدين .

## الماطم.ون في مصر :

قامت الدولة الفاطميه بالمغرب عام ( ٩١٠ م - ٢٩٧ هـ ) فاستولت على

شمال افريقيا. وبسطوا خلافتهم عليها. في حين ماذال خليفه المسلمين يقيم في بنداد. بحوارهم خليفة الاموبين على الاندلس.

ويدى العاطمون أنهم ينتسبون إلى فاطمه الزهراء بنت الرسول (صادم) وإلى العلومين . وقد قامت دولتهم ضد إبناء عمومتهم أبنساء العباسيين الذين إتفردوا بالخلاف دون العلومين الذين هم أحق بالخلاف في نظرهم ، وفي هذا الخلاف بين آل البيت وأبناء عمومتهم ظهرت إشياء كثيره بين المسلمين ، ومحادلتهم الاجتهاد في ما لا بجال للاجتهاد فيه ومحاولتهم الوصول الى من هم أحق الناس بخلافة المسلمين .

حارل أبو محمد عبيد الله المهدى مؤسس درلة العبيدين الفاطميه بالمغرب. في حياته ضم مصر إلى العبيديه ، إلا أنه لم يوفق وثم ذلك فى عهد خلفه المعز لدين الله ( ٣٠٥ -- ٧٧٥ م ) ورأى ماكانت عليه مصر من فقن فجرد جيشا عظيها بقيادة جوهر الصقلى الذي تمكن من فتح مصر عام ٩٦٩ م ) وأقام خارج مدينة الفسطاط حيث عزم بناء مدينة القاهرة الحاليه . ثم بناء جامع القاهرة . وهو جامع الآزهر الحالى و بعث جوهر المعز لدين الله باخبار النصر . وأنتقلت دوله المبيدين بعد ذلك من المهديه بالمغرب إلى القاهره بمصر .

وأقام العاطميون العدل في مصر وأداروا شئونها أحسن إداره بعد أن ذاق الناس ظلم الحكام الممتدين من جواء الحووب الكثيره النيكان وبالها على الناس الدسطاء ودافعي الضرائب الذين يمولون الحروب بالمال والجنود:

وأول عمل قام به جوهر الصقلي انشر الاسلام خارج-دود أرسال.مندوب لمل جورجيوس ملك دنقله يسأله الدخول في الاسلام وايقاف اللكاة عنه إلا ملك النوبه رفض الاسلام وفضل دفع الجزيه . وهذا يكشف لنا أن المسيحيه ماذالت منيعه ذات أرض صلبه فى السودان حتى القرن الماشر الميلادى وان رواد الدين الاسلامى لم يترغلوا بين جماهير هذه المملك الشمالية حتى يمهدوا لمثل هذه الدعوه المسلميه .

وفى عصر الفاطميين على مصر بدأت القبائل العربيه المواليه للعباسيين ف النزوح عن مصر إلى داحـــ ل السودان وبدأت الهجره الكبيرة إلى أراضي السودان نسبه للعداوه التي نشبت بين العلوبين والعباسيين . وأمثلاً صعيد مصر وأرض المعدن وضفاف النيل بالعرب الهاربين الذين لا نوف منهم على سكان السودان . فقد كانوا مسللين هاربين السودان . فقد كانوا مسللين هاربين ينشدون المأموى ، كما أن العهد الذي قطعه علوك دنقله على أنفسهم بعهم تعرضهم ينشدون المأموى ، كما أن العهد الذي قطعه علو ك دنقله على أنفسهم بعهم تعرضهم للعرب المسلمين كان بضمن لحولاء الخارجين عدم المذاءهم من ملك دنقله وصاروا أعوانا وعيونا الملك دنقله صدولي .صر م

وفى عهد الدوله الفاطمية ظهر بعض النفوذ والمكانه للسودانيه في مصر وذلك لأن أم المستنصر (١٠٢٦ – ١٠٩٤ م) . . كانت جاريه سودا دات ذكا و تجارب استغلت ضعف إبنها ووظفت السودانين في الدولة في المناصب السكبيره ليكونوا لها قوة وباتت ذات نفوذ وسيطره على شئون الدوله حتى قويت شوكتهم وقد بلغت قوة السودانيين لطرد الاتراك من مصر والاستيلا على السلطه حتى تمكنوا من وطردهم إلى صعيد مصر الامر الذين مهداً لاستمرار صعيد مصر في عصيانه على وإلى مصر وخضوعه لسلطة الهسطاط او القاهرة مما واستمرار عدم أستقرار صعيد مصر وخضوعه لسلطة الهسطاط او القاهرة مما جعل السودان بعيدا عن يد ولاة مصر فلو كن صعيد مصر تحت يدهم وسيطرتهم الكاملة اكان استغلوه افتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة اكان استغلوه افتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر خت

كان مشكله ومصدر قاق البهم وبذلك كنان توسيع حدود هدا الصميد إلى الجنوب فيه مخاطره ومساعده الهامهى الصميد أن ينفردوا بسلطه جنوب مصر والاراضى الجديده .

أخذت العلوم والأداب تنتشر في عميد الفاطميين بانشاء جامع القاهرة (الازدر) والاشراف عليه وتشجيع العلوم حتى إضطرت الآحرال بعد ذلك محاقا لضياع ذلك المجهود إدا أحرقت المكتب وأستعملت في أغراض كثيره في عهد المجاعد التي جاءت في عهد المستنصر .

ظل السودان حتى الآن بعيسدا عن النفوذ الاسلامى والعربي لانشغال الولاء المسلمين في إنفسهم و تأمين سلطتهم من الغاضبين ، ومطامع الانقسامات السكثيرة التي إنتهت اليها الدرله الاسلامية السكبيرة .

ولم تظهر على السودان حتى ذلك الحين أى مؤثرات عربسة إو اسلامية حقيقيه الاظهور بعض العرب الهاربين بجوار النيسل وأرض المعدق وعنسد البحر الآحر .

وأتهى الحبكم العاطمي في مصر بعد فتن وحروبات داخليه وهسائس حسب طبعه ذلك العصر وتعدد الامارات وتعدد الاساليب للوصول إلى السلطه حتى جاء عهد الدوله الايوبيه عام ١١٧١ م بزعامة صلاح الدبن الآيوبي الدي عهد سير جيشاً بقيادة أخيه سيف الدوله ترران شاه إلى النوبة لتأديبها على تمردها ومناوشاتها ، فسهاها وعاد مقلا بالغنائم والمسفر .

إلا إن الغاروف لم تمتح لصلاح المدين للتفكير في فتح السودان الشهالى وضمه

إليه أو فرض الاسلام عليه وذلك الانشغال بالحروب الصليبية التي كرس لها كله جهده لا بعاد المفرنج من البلاد العربية وأرض المقدس ـ إلى أن توفاه الاجل والصليبين ما زالوا يواصلون حملاتهم على العرب حتى إغنهت دولة الابوبين عام ١٢٥٠ م بعد أن دخل الوهن على المعامكة الابوبية وتكالب الاخوان والاقارب على الحدكم كاكان ساريا في ذلك العصر وما يدخل في هدذا الصراع من وسائلي ومكر حتى سقطت مصر في بد المهاليك البحرية عام ١٣٥٠) إلى ١٣٨٢ وهمن الوقيق الذين أكثر مقهم السلطان الصالح نجم الدين أيوب من أسواق الجركس ومنفوليا والقوقاز لمساء دته وقد أخلصوا له في حياته حتى كثر عدده وعلى شأنهم و تظلموا المالية وصلوا اليها بعد أن خبروا إمورهم وأسرارهم وغلير التزر على حدود سورياً في عهد المهاليك الذين تصدراً لهم وافقوا زحفهم على مصر في عهد السلطان القاهر ركن الدين والمدنيا بيرس البند قدارى ( ١٣٦٠ سه ١٣٧٧ م) الذي ف آخر عهده فتح بلاد النوبة وسواكن واضعف على كمه هنقله الشمالية وفتح العرب الطريق لدخول السودان . وجعل للذين سيقوه مكانه فيها حتى أشتد ساعدهم وكثم عدده على النيل وسهول السودان الفسيحة.

وقد كان ملك النوبة يتنهز دائما فرصة أنشغال والى مصر بالحسدوب مع الصلبين أو غرهم فى الشمال وبرى أبتعاد جبوش المسلمين عن مصر ويمتنع عن دفع الجزية د. وهو لايدرى أن أيقاف دفع الجزية يعنى فى مفهوم الحرب إيقاف الامتدادات عن الجينود انحاربين ولذلك كانت ترسل اليه الجيوش لتأديبه وأعادة الموقدف من الجزية وتحصيل المطالوب منه فوراً وقد حاول هذه المرة في عهد المنصور سيف الدين فلادون الالف (١٢٧٩ - ١٢٠٩ م) وأمتنع عن الجزية حين شعو بأنشغال المنتور بمحاوبة النتر فى أرض الفرات وحلب عن الجزية حين شعو بأنشغال المنتور بمحاوبة النتر فى أرض الفرات وحلب عن الجزية حين شعو بأنشغال المنتور بمحاوبة النتر فى أرض الفرات وحلب من الجزية حين شعو بأنشغال المنتور بمحاوبة النتر فى أرض الفرات وحلب من الجزية حين شعو بأنشغال المنتور بمحاوبة النتر فى أرض الفرات وحلب وعادت

الحلات بالجزية الموقوفة والفنائم والسبابا وخضع ملك دنقلة مرة أخرى لدفع الحربة ولم يفرض عليه الإسلام إنما ترك في ديانته المديمجية التي بالاحراعنة بعدا انتشار العرب بين النوبة على ضفاف النيل.

وقد ظل ملك دنقلة والنوبة يمارس هذه الوسبلة كلما شعر بضعف ملك.مصر حيث كانت هذه الجزية عقاباً صارقاً على ملوك هذه المنطقة حاولوا النخلص... بكل الوسائل و لكنهم لم يستطيموا أن يفعلوا شيئاً : وقد حارل ملك دنقلة مرة ا أخــــــرى في عهد الملك الناصر محمد بن فـــــلاوون ( ١٢٩٩ ــ- ١٣٠٢ ) . ( ١٣٤٠ ـــ ١٣٤١ ) وأستنع عن دفع الجزية الآمر الذي فرض تجريد جيش عليه وأعادة الجزية إلى ماكانت سانقا وإنتهت بهذه المحارلة آخر محاولة لملك دنقلة الآفلات من دفع الحزية النيكانت وبالاعلى مبزانيته ومواطنيه وحساب عمرانه ولاشك أنهاكانت ترهق هذهالمملكة المغوسطة الدخل المعتمده علىضراتب البلح والقمح وهذه الحاصيل إنتاجها وتبط بموسم الأمطار فان كثرت الامطار في الجنوب وفاض النبيل ضمن مواطنيه محصولا طهياً من الزراعة وإذا قات لأمطارة ل الزرع وصعب تحصيل الضرائب مفهم لانهم لايملكونها وكذلك الحال بالنسبة للبلح إذا هبت عليه عاصفة وهو مازال أخضراً أسقطت معظمه وكذلك إذا نزلت عليه أمطاراً وهو على وشك الاصغرار كاف أكثره وقل محصوله .. ولكن وإلى مصركان لا مرف هذه الظروف ولايقدرها \_ وإذا أنكر ملك دنتلة ها ه الظروف على رعايته فقد أنكر معرفته لهم وحالنهم الاقتصادية . ولذلك كان تمرد ملك دنقاة المستمر لدفع الجزية تهرضه ظروف المنطقة الاقتصادية ودخل المنطقة القائم على الضرائب الزراعية والماشية كان لاشك لابكني حاجة التوسع الطبيعية لهذه المملكة في إ ارتها وتماورها وأرض جزية عليهاكا يعنى نقلص تطورها وتدهورها تدريجيا مع مرور السنين فهى بأمكانياتها المحدودة لاتستطيع التوسع حتى تفى بألمزامانها .. وهذه الامكانيات المحدودة إمتدت لهايد الجزية لنقلل من المصروفات الانشائية لهده المملكة ومصروفاتها العامة وجعلها هذا الالنزام نقلل تدريجيا في مصروفاتها حتى جاء العهد الذي أصبحت غير قادرة بسط نفوذها على هذه المنطقة حنى مهدت الانضامها المملكة الفرنج والعبلاب

خلال هذه الفتره كان العرب يتقدمون في سهول السودان وينكائر عددهم عرور السنين ولاشك أنهم كانوا يذهبون إلى النيل في موسم الجفاف للتزود من مياهه وحشائله وهذه الزيارة كانت تفرضها عليهم ظروف الطبيعة تفسها غهم مارون البحث عن قوت لماشينهم ومياه الهم وتقربهم من النيار كان فائه، السكان النبل فقه كانوا يبيعونهم الماشية ومنتجاجتها مقابل الدرقوالها ولاشك كان سكان النبل يرحبون بهذه الزيارات النجرية فهم لايستطيعون إن يستها كان سكان النبل يرحبون بهذه الزيارات النجرية فهم لايستطيعون إن يستها كوا انتجهم من الملح وخاصة ولذلك كان لابد الهممن سوق لهذا البلح اماعن طريق التجارة مع إسوان ودلاو أو مقابل الضرائب وحينما سهل عليهم هؤلاء العرب شراء الفائض من محصولهم من البلح والذرة أصبحوا يتنادلون بهم ويرحبون شراء الفائض من محصولهم من البلح والذرة أصبحوا يتنادلون بهم ويرحبون يقديهم و توسعوا في زراعتهم وخلال هذه المقابلة كان يحدث التراوج وإسلام بعضهم حتى ألفوا على المرب والف العرب عليهم وأقام البعض منهم على النيل أو بعضهم حتى ألفوا على المرب والف العرب عليهم وأقام البعض منهم على النيل أو بمثر به حتى إلفوا على المرب والف العرب عليهم وأقام البعض منهم على النيل أو بركان مرب يعود في موسم الجفاف .

وأما عصر فما زالت الاضطرابات تسودها والدسائس تذساب لنزع ملك لاجل أخر حينكانه وهي الغرب أن لاخرف عليهم وعلى أدلادهم من سكان النيل أصبحو يرنادونه ويفتحون بالقرب منهم وكثرة تزوجهم من تساء سكان النيل حتى تغاموا

بمرور الايام على هؤلا. السكان والمتشر الاسلام على النيل بواسطة هؤلاءالعرب ثم دخله سكان النيل متأثرين بهؤلا. العرب .

أما مصر فما زالت الاضطرابات تسودها والدسائس تحاك بين الطامين أنزع ملك لاحلال أخر مكانه والحروب الداخليه لاتقف نتيجة هذا الصراع السلطة منه الداخل أر الرحشات الحارجية حتى أنتهى حكم الماليك البحرية عام ١٣٨٢م أيأتى عهد الماليك الجراكسة عام ١٥١٧ ولندخل عمر بمد أن ومنت ومرقتها الفتن والاطاع ضين أراضى الامبراطررية لعثانية حتى عام ١١٠٨م

## أثر الثقافة العربية في السودان حتى القرن السادس عشر

كما أسلفنا إنتهى التخطيط العام لنشر الدعوة الاسلامية والثقافة العربية بعد الخلفاء الراشدين بعد تحولت الحلافة الاسلامية إلى ملكية ورائبة ، وكثرت حولها الاطاع والدسائس وأصبح إهتام الدولة بالجيش في المقام الأول للحفاظ على كرس الحلافة وإنفيس الحلفاء في دولة بني أمية والدولة العباسية في اللذات وإبتعدوا عني تعاليم الدين وأصبحوا أسواء مثل للمسلم حتى كثر الاجانب حولهم واستولوا على مقاليد حكمهم ، . . ودخل الثقافة العربية الفيكر الفارسي والا غريق لتحيا في عصر بعض الحلفاء ، الحلافه الاسلامية في أوج بجدها والا غريق لتحيا في عصر بعض الحلفاء ، الحلافه الاسلامية في أوج بجدها العلمي والادب . وإذا لاحظنا ذلك الازدهار الذي حدث للملوم والاداب . في العصر العباسي أو الا خشدي أو القاطمي إبما كان لشفف بعض ملوكها بالعلوم فأزدهرت العربوم لا تهم أكرموا العلماء و بأنتهاء أولئك الملوك المفض السامر وقلت حركة العلم حتى وصلت إلى درجة الركود وحتى خباضق أنفض السامر وقلت حركة العلم حتى وصلت إلى درجة الركود وحتى خباضق القافة العربية .

وإذا أردنا أن تتابع خلفاء الدولة الاسلامية وتخطيطهم للعلم لانجد هنالك أى تخطيط بالمفهوم الحديث . فعمر بن العاص وضى الله عنه حين دخل عصر أمر ببناء جامع عرو وأصبح هذا الجامع فيها بعد هو جامع الحلافة وملتقى المسلمين على جميع طبقاتهم يسمعون إلى الارشاد والتوسيم وإلى تعليهات الخلفاء التي كانت تلقى دائما على منابر الجوامع ولكن جامع عمر و لم ينشأ ليكون مدرسة لتدريس القرآن أو اللغة العربية أو علوم الدن بل افتصر على أداء فهضة الصلاة ومواعظ خطبة الجمع، والخطبة لاشك لاتخرج معامين ينفعون غيرهم

بعلمهم إنما هي تذكير للمؤمنين بأخلاف السلف الصالح من المجاهدين وإلى أوجيه الناس إلى الاشياء الضرورية الواجب إنباعها في بعض المناسبات وحيث كانت الحياة في مصر في عمل عسكرى دائم فقد كانت خطبة الجمعة في جامع عمر وهي حث الناس الاطاعة خليفة المسلمين والاجتهاد انصرته ولم نترك الظروف العسكرية والحربية التي عاشت فيها مصر للجوامع أن تؤدى رسالتها الدينية التعليمية بل أصبحت المنابر وسيلة لجمع الناس وتهدئة الخواطر والدعوة التعليم حاكم جديد أولمؤازرة الوالى لمحاربة الجيوش الغازبة أو للتجنيد في صفوف الجيش اصد العدوان أو لدمع عمر حدث أو للدعاية للملك الصالح المصلح المؤمن اللهائم على شتون البلاد .

وإذا إعتبرنا الجامع هوالمدرسة الأولى التيحفظت التعاليم الاسلاميةوعلوم الدين فيجدربنا أن نتتبع هدا الناريخ وبرى ماحمدث في مصر حتى يكون ماعدث فيها ذا أثر على السردان وعلى المسلمين المقيمين بها من عرب وسكان أصلمين .

وأول جامع أنشاء في مصر هو المسجد الجامع أو جامع عمرو أو الجامع العتيق كا كان يسمى بهذه الاسماء في عام ٢٤٦ م بعد دخول عروب العاص إلى الفسطاط .. وظل هذا الجامع يخدم الاغراض السياسية للدعوة ، إذ كان العرب في حاجه لمثل هذا المنبر لتهدئة الخواطر وشرح الدعوى المناس وتنشيطهم لدخون الاسلام وحثهم على معاوتة جيش المسلمين والتطوع فيه . . وقد كانت خطبة الجمعة في معظمها خطبة لمثل هذه الاغراض ولم تمنح ظروف العرب المتحمسين المنشر الدعوى على كل الشعوب أن يعملوا أكثر من ذلك ، شرح الدعوى والدعوة للايان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مم تعلم الناس الفرائض لخس والدعوة للايان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مم تعلم الناس الفرائض لحنس والدعوة للايان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مم تعلم الناس الفرائض لحنس والدعوة اللايان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مم تعلم الناس الفرائين لحنس والدعوة المدونة الله الله والم الله عليه وسلم مم تعلم الناس الفرائين لحنس والدعوة اللايان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مم تعلم الناس الفرائين المنسولة والدعوة المدونة المدونة المدونة المدونة الله والله والله

وظل الجامع العنيق بقوم بهذه الرسالة بعد عودة عمر و بن العاص و تركه مصر لأن السرح ولم نتسع رسالة هذا الجامع لاكبر من ذلك فلم تنسع بعدد العلوم الدين و تدريس أحكام الشريعة الاسلامية بل ظلت هذه التعاليم تلقى فى منبر الجمعة ، ويقوم بها الأفراد المسلون من العرب و توصيلها إلى سكان مصر فى أكثر صور ها حتى يدركوها ويم ضموها ؛ وأستمر الحال على هذا المنوال حتى جاء دها العباسين ، وكانت الدعوة قد إنتشرت وأمن بهما المكثيرون وأصبح بالجامع والصلاه فيه من أول واجبات المسلم وأصبحت تعتدفه الحلقات الصغيرة الجامع والصلاه فيه من أول واجبات المسلم وأصبح برناده كثير من الناس فى غير المتداكر والتفاهم وللتحاب بين المسلمين ، وأصبح برناده كثير من الناس فى غير الما الجمعة لمعرفه تعالم دينهم

و نشطت فى جامع عمرو حركة التدريس فكثرت فيه الحلقات وخاصة بعد الصلاة وأهمها صلاة المغرب والعشاء، وكانت تدور ويم المتساقشات الدينية والآدبية والمطارحات الشعرية والروايات التاريخية وكل الوان المعرفة ما تبسى لرواده هما شائخه . ولم تكن حلقات تدريسه لها أسس معينة إنما كانت مواضيع الحديث تأنى من جمهرة المجتمعين وتخرج من هذه الحلقات بعض رجال الدين والققه في مصر الاأن هذه الحركة لم تنشط ويظهر لها تحارها الانى عهد العباسبين ثم الفاطمين .

ومن هذه الحلقات المشهورة حلقة الامام محمد ادريس الشافعي ( ١٩٨ – ٢٠٤ ه ) . . كا إنشر أوع آخر من حركات النعليم والمباظرة في بيرت القفها، وأعل العلم ، كانت تجذب إليهم طلبه المرف ، ومن أشهر هم الحلقات حلقة بني عبد الحركم ، وكان برتاد حلفاتهم أكابر العلم المارة ، المفقه! الذي يزورون مصر

ثم أنشأ المعرلدين الله الجامع الازهرعام ٧٧ ه ليسكرن منبر الدعوة الفاطميين أول الامر، ولغشر مذهبهم الشيعى بين الناس وقد استغل الجامع الازهر كغيره عن الجواهع الادلاميمة ( اغراض سياسية وحربيسة تخص أمن الدولة ) فألا ضطرابات الكثيرة التي شهدتها المالك الاسلامية على طول العاملم تكن تدع اللحكام وقنا لالقاء الخطب الدينية الحالصة على منابر هذه الجرامع بل كانت الاحداث المتلاحقة تدفع بخطب الجوامع إلى موضع من مواضيع تلك الظروف العصبية والحالا فات الكثيرة .

بل لم ية.كمر حاكم من حكام المسلين أن يخطط لنشر التعليم ناهيك عن نشر العلوم الأخرى التي يصعب أن تقرم بدون النعلم الذي إذا أردنا أن نتطوره وأن يصل إلى أكبر عدد من محبيه أن يوفر أماكنه ومعلميه.

إلا أن ذلك لم يحدث فقد نشأ العلم فى يبوت الأوراد والخاصة والمهتمين والذين أخذوا هذا النوع من الحياة هدفاً لحياتهم وغاية من غايات وجودتم وهو الترود من المعرفة ونشر هذه المعرفة .

إلى أن جاء عام ٥٠٠٥ م وأشاء الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله دار الحكمة وكانت أول مدرسة تنشأها الدولة الأسلامية لنشر العلوم والمعرفة رغم أد انشاء دار الحكمة كانت درافعه مذهبية لنشر دعوة الشيعة الني ظهرت بقد فترة من فتح هذه الدار وتوسعت حلقاتها وأنتنام فيها الشيعة والسنة حتى جاءت المحاقية على علماء أهل السنة وقتلوا وأصبحت دار الحكمة دار حكمة الشيع الايحرؤ أي مذهب على دخر له سما وقلت فما ايتها بعد ذلك غاسرت عصبيته المحاهية.

وقد كانت دار الحكمة فى بدايتها داراً عظيمة للملم والمعرفة . تشرس علوم القرآنوالفقه وعلوم اللغه والفلك والطب والرياضة والتنجيم وغيرهما لالاغرات لهاكل الامكانيات للمادية لنصبح جامعة علوم حقة . حتى أصابنها عصبية اللذهبية وأصبح يخافها العلماء لعدم وجود الجو العلمي الحربها .

و إذا سألنا أنفسنا من أبن جاءت تلك النهضة العلمية التي ظهرت في عصر العباسيين والفاطميين دون أن يكون هنا لك تخطيط وأشراف من الدولة على نهضة العلم .

الا أن الأمر بسيط غاية البساطة ... فتلك البهض اللمية وتلك المؤلفة العظيمة في كل فروع المعرفة التي تركما لتا الاسلاف حاءت نتيجه اجتهائا لا يقريه والتسابق العلمي الذي أصاب الدين كانوا يخدمون القصور . فقد كان عسن سائشية الملوك جميره من العلماء الثقرب للملوك وكسب رضاهم هو الأجتهاد في تلاير قيمة والعلوم وكانوا الملوك يقدرون المجتهدون من أهل العلم . ويحيزونهم العطاية الأمن والدحترام والنقدر .

والعلم كمنوع من النشاط الانسان تحكم فيه النيم الاجتماعيسية والحميرافير الانسانية ويه ، فأن كان العلم ،و أفضل الناس في نظر الجيع أتجه الناس إلى العلم وكذلك الحال بالت الفروسية أفضل من العلم افضل الناس الفروسية على العلم وكذلك في جميع فروع الفشاط الانساني كالتجارة والرياضة والفنون وسيت في صبح هذا النشاط والاجتهاد دا فضيلة إجتماعية أعلى من النشاطات الاسمومي يجذب اليه إمتام الناس وأهتامهم .

ويدراسة ظروف نهضه العرب العلمية نرى هـــا الله كثير من النشاطات الانسانية ذات القيمة الاجتماعية المنقاربة كالفروسية والثراء ثم كان العلم عند جهور المتعلمين المحيطين بالقصور. وهذا هو السبب لدفع حركة العلم عندما وجد الملوك الذين يقدرون العلماء ويفضلونهم بعلمهم على غيرهم من الناس حتى العيم النقلم هو بقية المكثير من حتى يصل لتلك المرتب من قديرالقصور والحلماء والامراء وأصبح الاجتماد والنسابق العلمي هو الذي يحدد مكان العالم والمجتمود في مجلس الخليفة وقيمة الهدايا والعطايا السنوية المقررة له ..

وقد أخذت مصر في عهد الدولة الفاطمية بعد القرن الحادي عشر رسالة الفهضة العلمية العربية وأوزعت هذه النهضة بين دار الحكمة التي نشطت فيها العملوم العقلية والدعوة الشيعة في حين إحتفظ الازهر بتدريس العملوم الدينية والتقراءة وكذلك جامع عمرو وأصبحت هده القلاع الثلاثة قبس الفكر الاسلامي الاأن هذا النشاط وهذا الرقي كان برتبط بحياة الدولة الفاطمية التي وفرت تلامكانيات لهده النهضة العلمية رغم الاضطرابات الكثيرة التي عاشتها حتى عصيرت الدولة الفاطمية عن الاستمرار في الانفاق على دار الحكمة وتعرضت عصيرت الدولة الفاطمية عن الاستمرار في الانفاق على دار الحكمة وتعرضت في عامم ( ١٩٥ علم المدون البطمائحي وزير في عام المدامر عمد المدامون البطمائحي وزير المحكمة التي والتعليم الله المدامر الدائم والمدالة المنابع المدامي والثقافة التي الفضل العظيم في حفظ العلوم الدينية وتطهير الفكر الادلامي والثقافة التي المعلوم الدينية وتطهير الفكر الادلامي والثقافة

هـ قد انتهت دار الحـكمة الجامعةالاسلاميةالاولىبدهابأصحابهاوالفضاض.

دولاتهم وعادت الصدارة للجامع الازهر ونشطت حلقاته من جديد بعد أنفض. رواد دار الحكمة وسقوط الدولة الفاطمية واضطراب الحياة السياسية في مصر وكار تعدد الحكام فيها ووقف فيها كل نشاط .

مم تدخل مصر فى عهد المالك البحرية ١٢٥٠ م والمهاليك الجراكسة عأم الممالك المجراكسة عأم المالك المحروبة ١٣٨٧ --١٥١٧ م ولنقطم لمخيرا إلى إراضى الامبر اطورية العثبانية الني إمقدت الى شمال افريقيا والجزيرة العربية .

جاء الامبراطورية الغثانية الزكية بكل صلفها ووحشتها وهدجيه و جاله. لهقضى بضربة واحدة على أخر قبس الفكر العربي، بعد أن بدأ يثبت وجوئه في الحياة ويعطيها من انتا به واجتهاد لبناء البلاد الحاضمة للاسلام . انتشرت الامبراطورية التركية كالاخطبوط على الشرق العربي لنشل حركته وتوقف كل حركة سالفة ولنميت كل الباب الحلق والابداع بعد إن سبقها الاتر في القرن السابع المجرى بضرب الحضارة العربية العباسية وهي تعطي الفكر المالمي اطيب خيراتها . جاءت القيائل الوحشية النترية لنضرب ضربتها على معتمل المملمكة العباسية وتتلف كل ما انتجته تلك النهضة العربية و ميت بأقيم أنتاج خلفه الانسان في عصر نلك الخلافة حتى تندثر نهضة الخلافة العباسية على حليات في التربية العباسية على حارتها على معتمل الماسية والماسية والماسية والماسية الخلافة حتى النهاد الماسية العباسية على حاربية والماسية على حاربية الماسية على النهاسية الماسة الم

كانت مصر هي أخر أمل للفكر العربي ولذلك كان اسباب إزدهار الفكر والعلوم بها والتجاء العلماء إليها واشتداد حلقات المذاكرة والعلوم في جواهمها وإروقتها أعر طبيعى بعد ان قفلت كل أبواب الحرية والبقدير لووادالفكر والمعرفة من المسلمين وانصارهم

ولو حاول ا أن نرى أثر النهضة السابقة التي قامت في عهد الحلافة العباسية في شمال الجزيرة العربسة او تلك التي قامت رغم مشاكل مصر الكثيرة وأثبتت وجودها رغم كل الصعاب والدما. والحلافات الجديدة المكبيرة الني كانت لاتقف لو حاولنا أن نرى انه كاس تلك النهضة على السودان حتى عام ١٥١٧ بدخول مصر تحت سلطة الدولة العثبانية ودخول الحياه الاسلامية في مرحلة لركود الذي شل كل إمكانياتها الحلافة وجعلها في يسة لهذا الاخطبوط الله بن الذي لا يقتل صحيته مرة واحدة ولا يعطبها اسباب الحياه لتعيش . انما يحعلها حية هكذا بلا حياه سالباً منها كل موارد الحياة الا عابجعلها تتحرك وكانها حركة المشلول بلا حياه مناباً منها كل موارد الحياة الا عابجعلها تتحرك وكانها حركة المشلول

i

كانت هذه الفترة من القرن الثامن الميلادى الى القرن السادس عشر الميلادى مى فترة الصراع بين الدماء العربية والدماء السردانية . . . صراع بين العرب المذين اضطرتهم الظروف السياسية للجوء للسودان وبين أهل السودان المسيحيين و الوثنيين . بير اخلاق هؤلاء العرب الميدوويين اولئك الفملاحين المقيمين على النمل . . .

كانت معركة طويلة بدأت بسقوط الدولة الاءوية فى الترز الثاءن وهروب اثباعها الى حيث لا يوجد حاكم من الدولة الغباسية . ثم مرة أخرى فى القرن العاشر الميلادى حين ستطت دولة العباسيين فى مصر امام زحف دولة الفاطميين

المتعصية للشبعة الغاصبة على الدولة العباسية التي تنكوت لمبادى. الانفاق على السفاط السولة الاموية وأعادة حتى آل الببت إليهم ولسكن بنوا عمومتهم لم يروا في طاب الشيعة مايازمهم بتسليم السلطة اليهم ، بعد أن استحقوها بقوتهم وقوة مناصريهم وانباعهم .

كارأينا أن الثقافة العربية والاسلامية بدأت حول حلفات الجوامع المكبرة بالقاهرة وكانت هذه الندوات الصغيرة التي يتطارح فيها طلاب المعرفة والعلم أراءهم وبحه بدانهم هي بداية حركة الفكر العربي الاسلامي وعاشت هذه النهضة بقرب السلطة كي تعكسب حمايتها واعانتها إما الارباف والمدن البعيدة فلم يكن لها نصب من هذا النقدير وهذه الرعاية فنمد قامت الجوامع الاسلامية حيث تكاثر عدد المسلمين وعلت سلطتهم ولكن تلك الجوامع البعبدة والتي يدرس بها غالباً خريج من طابع تلك الحرامة المنا الغرض للألمام بأسول فالمين والفقه والجديث حتى يستطيعوا أن يسيروا الحياة الدينية والهكرية داخل الجوامع المنتشرة على المدن النبلية . . . .

وهذه الجرامع لم نكن بأستطاعتها إن تلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه جوامع الفسطاط ومدينة العسكر والفاهرة التي كانت تنلق الرعاية والاهتمام من السلطات الحاكمة نفسها لمنبر من هذا النوع ولذلك كلما ابتعبدنا عن العاصمة الاسلامية في العسراق او الفسطاط أو الاندلس أو المهيدية قلت حركة العسلم والثقافة وكانت اهتمامات الناس إهتمامات الحرى غسير إهتمامات أهل المكتب والدين يستخلص في ذلك أن أولئك العرب الذين نزحوا إلى السودان وكانوا يستوطنون جنوب مصر ، حيث كانت أكبر معقل لقلق الحكومة في الشمال ، فقد كلل صعيد مصر ،

والنوبة في أكثر المناطق إضطراباً وتمرداً على السلطة . في الشهال وانتهاز أي بادرة ضعف أو إنشغال جنوش الدرلة في حرب خارجية إلا وترفع إحدى هاتين المنطقتين ، الصعيد ، والنوبة عصا النمرد والعصيان الأمر الذي وبط علمكة النوبة وصعيد مصر بالثورة ضد حكومة الشهال حتى قاد الاتفاق غير المقصود إلى احترام الهاريين من أهل الصعيد ولوائم بالنوبة وبين سكان شمال السودان عا ساعد على هجرة العرب محواد النهل .

هؤلاء العرب الذين إضارتهم الظروف السياسبية والافتصادية إلى اللجوء إلى الاراضى الشاشعة شبه الخالية من السكان في الجنوب وخاصة في فصل الصيف . لم يكن هؤلاء العرب من رجال العلم والفكر ولكن كانوا من رجال العصبية المذهبية الدينية ومنهم الآوائل من بني أمية ، ولم يمكن بمصر منهم المدد الهائل الذي وثر كثيراً. ومنهم الاعداد العباسية الى جاءت لتماثر الفراغ الاموى و تنتقم لال البيت حتى وجدت نفسها هذه الجاعة موضع إضطهاد وكراهية من أهل اشبعة و الفاطميين الذي قذفوا جؤلاء الأنصار العباسيين إلى قبائل السودان .

ابتد هؤلا. الانصار العباسيين عن منسطقة الاضطهاد حاملين معهم حرارة الدعوة الاسلامية التي بورت على رجال الصحراء النوبة . وفقدت الكثير من حماسها ووجد أصحابها أنفسهم في شبه حالة تشرد وضياع ببحثون عنأرض تأويهم وجماعة تتفاهم معهم وظلوا يحافظون على شعائر دينهم وصلواتهم بين تملك القيافي والصحاري والوديان وأنقطعت أخبار العالم عنهم أو كادت تنقطع عنهم لبعد المسافية وتوغلهم في أراضي السودان عاما بعد عام وظهرت أجبال

جديدة منهم لم ترتبط بالحصومات القديمة ولم تعاول أن تنتمى إلى أشهال بقدر حبها للارض الجديدة التي آوتهم والتي أعطتهم الامان والحياة ،

أحب المرب هذه الحباء البعبدة عن المشاكل والحروب واستسلوا لحياتهم البدوية و بدأ وبمسحرن الاراضى الى حرلهم يتعرفون على خبر اتها وعلى سكاتها وكانوا فى خلال توغلهم داخل السودان بمرور السنين حذرين غير محبين للسراك حتى عرفوا النفسهم كقبائل مسلمة مسالمة للقبائل السودانية التي كانت تستوطن النيل وتعيش على لزراعة . .

كانت حياة الترحال هذه غير كانية لنمو العالم الاسلامية بجانب انتشار وتعاور الثقافة العربية بينهم .. بل كانت هذه الرحلة داخل اراضي السوءان من العوامل التي أفقدت أوائك الرواد الآوائل وأعادهم السكثير من دانهم و وحدهم من أرض المعركة وما إثنهي اليه حال الدعوة في عصرهم حين فقدت حماسها الديني إلى الحماس إلى كرسي الخلارة والفدر والفئل ودخول عناصر كثيرة كان لها الآثر الحكيير في بث روح الفئنة و مؤام الت الحسكم . . . عرور السنين ظهور أجيال الحكيير في بث روح الفئنة و مؤام الت الحسكم . . . عرور السنين ظهور أجيال الحديدة من أحفاد هؤلاء الرحالة الصرب في قيافي السودان وقدت هذه الاجيال الجديدة المكثير من خصائص الرواد الاوائل في حفظهم لنعالم الاسلام وغيرتهم المديدة عليه الإأنهم أحنفظوا بكثير من خصائصهم العربية من الماليدواخلاق الشديدة عليه الإأنهم أحنفظوا بكثير من خصائصهم العربية من الماليد واحده أهل السودان وأمتزاجهم بهم حتى أصبحول عنص أ وحداً ذا تقاليد واحده شائعة بين الجميع و تقاصت صفات سكان الدودان الأوائل كما تغير ت صفات العرب الدوائل ليظهر لها هذا المزيج السوداني من التقاليد السودانية الفديمة والتقاليد الاوائل ليظهر لها هذا المزيج السوداني من التقاليد السودانية الفديمة والتقاليد والاخلاف العربية الني صنعت منها رحلة الترحال مواطنية الفديمة والتقاليد البيئة والمناخ .

كانت حركة الامتزاج هذه فيها شيء من اللين والمه ومة ، بين عادات وأخلاق أهل السودان والعرب فلاشك كان هناك تنافر بين عادات المحموعتين إلا أن الامتزاج السلمي الذي تم على مر العصور كان إمتحاناً لعادات. لمجموعتين فالعادات القديمة العريقة لايمكن أن تزول في كل المجموعتين بمحرد التفاهم والحب والمعاشرة فهنالك تقاليد قديمة عاشت على نهر النيل يصعب على هؤلاء العرب المسالمين المتف همين الراغبين في المعاشرة من محو هذه التقاليد حتى لوكانت تخالف تعاليم الذي أتوا به عليهم أن يتقبلوا مثل تلك التقاليد العريقة القديمة ، ومن التقاليد الفوعونيه الحاصة بالافراح والختان التي كان يتمسك بها أهل النيل فقد قبلت الأجيال الجديدة من العرب هذه التقاليد التي عاشت في النيل ورأوا في إعتناقها تقرياً منهم لسكان أهل النيل والسودان ورأى أهل السودان بقبول العرب للهرب التي ما أحرام المتخصينهم ، وقبلوا بدورهم العرب التي رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من عادات وأخلاق العرب التي رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من حياتهم . . .

وكان هذا الامتزاج وهذا التجاور بداية للشر الاسلام والثقافه والحضارة العربية وسط السكان المسيحين أو الوثنيين . وجوب الاسلام بعدعملية التزاوج والامتزاج بين المجموعتين معظم إنصار الممالك المسيحية التي كانث في علوة ودنقلة تنفث آخر إنفاسها وتعيش الكنيسة نفسها في حالة جذب وإنفصال كامل عن الحركة المسيحية في العالم وفقدت كل علاقة بها حتى كان القرن الخامس العشر الميلادي وقد تم خالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد النيل الوثنية العريقة وتقاليد العرب الذين فقدوا كثيراً من خصائصهم خلال عملية الرحلة الطويلة حتى يصلوا إلى النيل وإلى أرض البطانة والنيل الازرق وأرض الجزيرة وغرب السودان حتى ظهرت الشخصية المجديدة لمجتمع القرن الخامس عشر ووضح فيه السودان حتى ظهرت الشخصية المجديدة لمجتمع القرن الخامس عشر ووضح فيه شكل الزعامة القبلية وأصبح لها وزنها الاجتماعي بين الافراد وظهر المجتمع

القبلى الجديد بعد التكاثر وسيطرت المسلمين على معظم أراضى النيل والفوتج وغرب السودان مما مهد لقيام دولة العبد لاب والفوتج في سنار وأسلام دولة الفور في غرب السودان وإنتصار الاسلام وظهور زعامته من رجال العشائر وزعاء القبائل ليحلوا مكان سلطة الدولة المسيحية في الشمال وفي أرض الجزيرة عند سوية.

. . . .

#### الساطنة السنارية 😁

بعد أن تم الامتزاج بين العرب وسكان السودان وظهر المجتمع الجديد الذى جمع بين الخصائص العربية القديمة والخصائص النيلية القديمة وحل الاسلام محل الديانة المسيحية بعد أن حمله هؤلاء العرب الرحل مئات السنين وفقد كنيراً من تعاليمه وفقد العرب أنفسهم الكثير من خصائصهم الأولى وابتعادهم على دولة الإسلام في الشمال وتوغلهم في هذه الفيافي والوديان والإنهار حتى تكاثر العدد وغزو أرض النيل والجريرة وظهر شكل المجتمع القبلي . . . وظهرت شخصبة زعيم القبيلة الكبيرة العدد التي لها وزن في الخصومات القباية والمشاحنات وفرضت الشحضية الجديدة نفسها على المجتمع وبدأت تظهر وتضح معالمها المارزة المميزة وتمارس كل حقوق زعيم القبيلة .

وخير مانشير اليه هنا هوكتاب الاستاذ شاطر البعبلى معالم سودان وادى النيل الذى ناقش فيه قيام السلطنة السنارية مناقشة مستفيضة بعد عرض الخلافات الكتيرة بن المؤرخين في أصل قيام هذه المملكة .

جاء القرن الخامس عشر وكانت ملامح المجتمع القبلي قد برزت وظهرت زعامات قبلية كثيرة ذهب بعض المؤرخين بتسميتها ممالك .

ونجد فى شمال السودان بعد سقوط دولة و المقرة المسيحية فى القرن الرابع عشر الميلادى من جراء هذا الشكل الجديد للنفوذ الجماعى فى الشكل القبلى وظهرت فى الشهال مشيخة ملك وارقو ، على ارقو وجزيزة مقاصر والخناق

فى الجوايرة والنوبة ثم تليها مشيخة البديرة من حلة تبين إلى جبل دافر و تضم الخندق ودنقلا العجوز وجزيرة تنقس وايكر والدفار بزعامة ماك دنقلة العجوز ثم تلتها المشيخة الشايقية وتضم حنك وقوشابي ومروى والعمرى ثم تليها مشيخة المناصير من الرحمد إلى نهر العطيرة ومن وصف بوكهارت في وحلته في السودان أن هذه المنطقة قليلة السكان حتى في منطقة ملنقى نهبر العطيرة ونهر النيل وتشمل كذلك هذه المنطقة مشيخة الرباطاب والميرفاب ثم بعد ذلك المشيخات القرية حيث كثافة السكان أغزر هنا من النهال مالقرة هذه المشايخ واستلامها السلطة فيها بعد على المشايخ الاخرى وهي مشيخة العبدلات تجاورها الزعامة الدينية لبيت المجاذب بالدام وشندى حيث ملك الجعليبه.

تزعم العبدلاب هذه المنطقة بواسطة زعيمهم عبد الله جماع وبسطوا نفوذهم على المشايخ الآخرى لقوة قبيلة العبدلاب حتى تمكنوا من توحيد منطقة نفوذهم مع منطقة نفوذ الفونج فيما بعد فقد امتد نفوذ الفونج إلى أرض النيل الأزرق وسرق السودان.

وأهم ما تود أن نضيفه هنا إلى تاريخ هذه السلطنة وتلك الفترة كثافة السودان وزيادة الموارد الاقتضادية واتحاد الافراد في بحموعات باسم القبيلة خلف ذلك الصراع الذي عاشت فيه الجماعات التي عمرت السودان واستوطنته وذلك ما بين الفترة من القرن الثالث عثر الميلاي والخامس عثر الميلادي وهي الفترة التاريخية الكافية لخلق ذلك التجمع وتلك القرميات الصغيرة على ضفاف الانهار والوديان والدهول . . . كما يجب أن نضع في أذهاننا طبيعة تلك الجموعات وميلها إلى الحروب والمشاكسة وخروج الافراد والشاذين منها الذين يحترفون مهنة السلب وقطع الطرق الأمر الذي يقرد إلى مصائب كبيرة . فقطاع الطريق مهماكان الجرم الذي ارتكبه كفرد اصبحت القبيله مستوله منه .

أن الاخلاق الفديمة الذي جاءت مع العرب كانت نازم القبيلة بجناية الفرد المنتمى البها . . . وهذا سبب من الاسباب الرئيسية لحاق المشاحنات والحروب الداخله بين المجموعات الغبيلة التي خلقت البيئه الحديدة . . . . . . ويجب أن لاننسى الفبائل الشلك التي كانت تسكن جنرب أرض الجزيرة وماعرف عنها بحب للقال وكأى بجموعات بدائية كانت الحرب رغم بداينها الهروب منها أمر عمال . . فالتمرد على الحرب والفتال أمر تموضه طبيعة البيشة والحداة . .

وإذا كان تاريخ السودان في العصور الوسطى ستدى. باهم حدث تاريخي وهو قيام الملطنة السناري، بين عبدالله جماع رئيس أكبر بحمرعة في الشبال ربين عما ة نقس رئيس أكبر بجوعة في حوض نبل الازرق ...

ويجب علمينا أن سأل بعض الاسئلة لماذا أحد هؤلاء الزعماء هل كانوا في قوة متبادلة أغرتهم أطاعهم على حنظ قرئهم وتوحيدها البسط نفوذهم على كل المجموعات الاخرى التي كمانت لاتخضع لهم .....

أن هذا الانحاد جاء بصداقات ومعاملات تجاربة بين أغنى أو إدانج وعات السودانية .. وعبدالله جماع زعم العبد لاب وعمارة تنقس زعيم الفونج الذين ظهرواكمجموعات قوبة في منطقة النيل الاررق وحسدود الحبشة فقد أنتهت عاسكة علوه المسيحية وطربت بواسطة قبائسل السلك وأننهي حكمها وسلطنها وفدت البلاد السلطان والملك الذين يجب أن قدين له كل هذه المجموعات كا أن دنقله أنهت السلطة فيها فتغلب الرب عليها بعد الحروب التأديبية العديدة

التي كان يقو د فيهما ملوك مصر لردع تمرد ملك دنقلة والنوبة المسيحية وذلك أ عهد الملك بيبرس. وتدخل سلطات مصر في شئون علمكة دنقلة وطرق الشجاد وغم استمرار مسيحية هذه المنطقة إلا أن الظررف الاقتصادية لدولة الممالية كانت تفرض عليهم الاستمرار في أخضاع شال السودان لدفع الجزية و الصرا أب في حدين استطاعتهم أن يفرضوا سلطانهم على هدذا الاقليم و تعيين حاً: مسلم عليه . .

أن الجزية السنوية والضرائب التي كانت تصل إلى السلطان كانت المقوى من حوافز الماليك الاسلامية ... فلو فرضوا الاسلام على شمال السودان القلة الجزية وأنعدمت ولذلك حافظوا على نصرانية هذا الجزء أكبر قدر بمكن المستقيدوا من جزية المسيحية التي كانوا يتقاضونها.

كانت السلطنة السنارية هي بداية جديدة لحياة السودان الاسلامي وكاتحت أملا لنوحيد تلك القبائل والنهوض بالسودان والاسلام إلا أن الظــــروقَــ العالمية كانت لانسمح لهذه الدولة أو الخبرها بشيء أكثر من قيام هذه الدولة وأنحصارها في منطفتها ومحافظتها على أستمرار النجارة في المقام الاول و

فاذا كانت تستظيم أن نفعل السلطة السنارية ع.10 م تاريخ انشاحها ومساطيل المملكة العثمانية وتمديد الشلك إلى كل البلدان حتى مست مصر عام ١٥١٧ م وبدلك سكنت حركة الحياة في البسلاد العربية الاسلاميمة حتى تهاية القرن النا،ن عشر الميلادي .. كان تدخل السلطنة العثمانية في البلاد الاسلاميمة وشل حركها من الاسباب الرئيسية لركود علمكة سنار وعاصة الحياة الثقافية عاممه



#### الصورة العليا

المرأة عنصر هام فى صناعة وإبتكار الأدوات المنزلية . . مر الحجارة إستطاعت أن تخلق أدرات لر حى الذرة

الصورة السفلى العرب بعدأن استوطنوا السودار... وخلقوا لهم حياة جـــديدة حسب ظروف السودار... وأمكانياته.

صورة المرب صحراء بويضة .





أحد قرى الشلك حيث استفادمن خيرات الطبيعة في بناء مساكنه بدلا من الاحجار والطين . . ليناسب مناخ منطقته .



منظر العرب الجعليين استقرار موسمى فرضته طبيعة حياتهم المعيشية استفادوا من جلود الحيوا التوأشجار الصند التي حولهم.



رغم انتصارالاستعمار على الصوفية إلا أنه لم يستطيع أن يفرق وحدة الصوفرين الصورة تبين محل دار فرر مخترةاً مدينه أم درمان عام ١٩٠٤

فى البلاد الإسلامية وشل حركة التقدم للعلوم الاسلامية النىكانت نته ركسر فى بغداد وحلب والقاهرة والانداس وسنمود إلى ذلك حين مناقشة الحياة الثقافية فى عصر السلطنة السنارية ..

والان رضم أخلاف كل المؤرخين فى محذيد زمن تمالف العبدلات والفو نج بين بروس فكايو وكاتب الشو نة وتريمو و نعوم شقير ومخطوطة واضيف الله إلا أننا سنعتمد على ماجاء فى مخطوطه ودضيف الله الليه وشروحها .

فقد حاء فى الخطوعة تأكيد لهذا الاختلاف وهوأن بعص الروابات تر. ى بداية ملكتهم عام ١٩٠٠ ه وأخرى تروى ١٩٠ ه وهذا الاحتدف يشهر إلى إلى أن حكومة الفونح قد قامت قبل عشرون عاما قبل أن تتخد مديخة العبد لاب وعليه يمكن أن تعتبر أن عام ١٩٠٥ ه بدابة تدوين حلطة الفونج التي كانت أفوى الأمر الذي يؤكد ام بقيتها التاريخية على ألمبد لاب للمشر ن عاما يتم الإيحاد في مام ١٥٠٠ ه

• • • • • • • •

## عمارة دو نفس : ( ۹۱۰ ـ ۹۶۲ )

زعيم الجماعات التي سكنت حرض الذيل الآزرق والتي شاركات العبد لأب جزء من أرض الجزيرة وأمتات نفوذها على النيل الأزرق وروافده وشماله .. نرجح أنه أستلم زعامة هذه المجموعات عام ٨٩٠ منفلب مجموعات القبيلة والقرة التي عرفت فيها بعد إسم الفرنج أو الفنسج كان عصره عصم الزعامات القبيلة والقرة التي تشكل فيها شكل المجتمع شكله الجديد بعد سقوط الدريلات القديمة بحسب رئاسته لهذه القبائل كان أغني بجوعته وكان من المهتمين بالتجارة والقرافل النجارية الآمم الذي مهد له ولعبد الله جماع الاكنفاء والقفاهم على إخضاع المجموعات الآخرى وتكون الحلف السناري.

ثم فى عام ١٠ و هكتا بة رثيقة الحلف بين عبدالله جماع و بين عمارة دونقس الذى بنى معينة سنار .

وقبل قيام مدينة سنار وأننقال المدينة والحضارة اليها ظهرت مدينة قبلها وهي مدينة اليجي على الشاطيء الشيالي للنيالي الأزرق خطها الشيخ حجازى بن معسدين . .

وحتى ذلك الحين لم تمكن تعرف تلك المنطقة شيئا من مظاهر المدنية والعلوم فقد جاء أن الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيره فى نهارها بدرن عدة . . وهذا كان يحدث بين الأعراب الدين أيتعدوا عن الإسلام وتعاليمه وخالطوا نساء السودان بماداتهم الفرعونية القديمة التي لم يستطيعوا حتى الان الخلاص متها ... ويجب علينا أن تقف عند هذه النقطة حتى آستطيع أن ننطاع ونماسع حكة التطور التي أحدثتها السلعنة السنارية . سلطنة تجارية قامت من أجل المحافظة على تجارة القوافل التي تهم زعيم الهونج وزعيم العهد لاب ، بين قبائل رعوية متنقلة شرسة فأولى عبد الله جماع إخضاع قبائل الجعليين والمجاذيب والميرفاب والرباطاب والمناصير والشايفية والدنافلة وتولى عمارة تنقس (خضاع القبائل التي تغطى شرق النيل الازوق ووديانه والمضارف والبطانة . .

فقد كانت تملك المجموعات صغيرة متنافرة قليلة الإمكانيات، إذا وأينا أغنى منطقة وهي منطقة نهر النيل الأزرق اقتسمتها قبيلة العبد لآب حى حدود أرض الجعلمين شمل قرى عاصمة العبد لآب ثم الجزء الشرق من النيل الأردق باراضية لحصبة ومراعيه الأمر الذي يسهل لاى مجموعة تقطن هذه المنطقة أن تعيش في رعد ويسر إلى كان من ترحية المحسولات الزراعية أو المرعى لما شيئه التي كانت عماد حياتها .

مكذا بدأ الحاف السنارى لخلق مجتمع مستنر وبناءالمدن وخلق ادار نجيدة بين أوراد لم يتعودوا مثل هذه المسئولية ويجب أن تقب عندهذه المقطة إيضه إن أردتا أن نتابع النطور الحضارى لهذه المجموعات الرعوبة التي لم تعرف الادارة والنظام وما نطاب هذه الدولة من مؤهلات وكوادر لإدارة شئون الدرلة الجديمة التي اقتسمها عمارة دون أسراحتفظ. بالرئاسة لنفسه والعائمة وأعطى عبدالله جماع وأسرته أمارة القسم الشهالي من المماحكة ٠٠

وقد ساعد الركيب الاجتماعي القبل ونظام إدارته مذما لمداحكه علىالاستدرار

فى أدارة هذه المملكة الشاسعة .. فقد كانت القبائل منظمة بطبيعتها برأ ـ ازعيم تبيلة هو العالب أغنى مجموعته إن كان يحصل ضرائب مباشرة منهم أو غير مباشرة فى شكل غرامات وخلافه .

هذا النظام الإدارى القبلى الذي كان يدبر المجموعات كفل الدولة الحَدَّرَيَّةُ مَنْ مُشَقَةُ البحث مِنْ كوادر جديدة القيام بالنظام والادارة فتولى كل زعيم أدارة تحريحت مع خضوعه السلطان سنار أو لخليفته من العبد لاب بقرى مع أستقلائه الماستنظى في إدارة شئون اقليمه.

## ظهور زعامات دينية حديدة دفع لاتباد رحال المال .

رغم الاحتلاف بين كل الممار التاريخية والوا اثق القديمة بمداية هذا الحكمات المكانب المائد عناك حقيقة اثنيتها المراجع أنه حتى نهاية الذرن الحامس عشر المدكرة بها المستقر الاسلام والثقافة الدربيه في السودان وكان بهاية القرن الخامس عشر بعوا بماية ظهور شخصيات ديبية .

وقبل التعرض لهذه الشخصيات الجددة التي أثرت في الفكر السيرهائية وسلولا الاقراد بلي غرست قواءر المحتمع الجديد مندذ القرن المالث بيرالرأبسع الهجرى منها مدرسة حسن البحرى والراهيم بن ادهم ومدرسة وابعة المحتميلة للك الشخصيات الوافدة لى السدال بنقييم جديد للانسان ومقدراته وعلم كأتمه بذرت بذور الصوفية والمكرامات والحوارق وأرحد نوع من المشخصيسة الجديدة الى بدأت تراحم الدجميات القديمة الى تولت زعامة المجتسات والرحال .

كانت الزعامة قبل ظهور هذ الشخصيات الجديدة للافراد الآفويها. أصحاب فلا مكانيات وأبناء القبيلة الكبيرة وأصحاب النسب والحسب فظهرت هذه والمشخصيات لتخلق نوعاً جديداً من الاهراد الهيوبين ليسد أغنياء ولامن رجال كيميلير القبائل أو من الفرسان الذين بهزمون العشرات أرمن الكرماء.

طرحت عده الشخصيات الوافرة منهرما جديداً للرجل الكامل حسبوجه تظرم الني قبلها المجتمع . . الانسان العابد المنقطع للعبادة والانسان الذي يأتى عالم المخرارق ، الانسان الذي يستطيع أن يكشف الفيب وأن يشفى وأن يؤذى وله حتى الامكانيات غير الطبيعية ما يزهل العقل الانساني عن مصدر هذه الفرة حيهذه الامكانيات .

أن القرن السادس عشر بالنسبة للسودان هو بداية تحول كبير في النفكير في النفكير في النفكير والقيم وفي إرساء تعاليم والنفافة العربية التي لم تنشأ حتى دلك الوقت أما بالنسبة للعالم الاسلامي فكان ايذانا بتحول كبير بعد أن أمتدت يد الدولة والعثمانية إلى البلاد العربية وبعد أن ظهرت الخلافات المذهبية بين المسلمين الأمر وتأثروا على يبدوا بسلوك الرهبان في الدادة . فانقطع نهر من الصوفيير الأو تل في عبدوا بسلوك الرهبان في الدادة . فانقطع نهر من الصوفيير الأو تلم في محب خالقه ورسوله ورام في حجب خالقه ورسوله درجة اعمنه عن كل مسئوليات الحياه ومشاكلها واتجه بصره عبد عالقه ورسوله درجة اعمنه عن كل مسئوليات الحياه ومشاكلها واتجه بصره عبد عالمة وبسيرته للعالم الأخر وفعل ما يشبه ما يف له الرهبان المسيحيين في إنقطاعهم علمه وتركم ملذات الحياة ومسئوليانها .

وكانت هنا لك منطقتين ظهر فيهما هذا الاجاه الجديد فىالعبادة بغدادحيث

نك الاسلام بضياع وحدة دولته وإنحراف الخاماء المسلمين عمالنعالم الاسلامية في المغرب حيث أمند المذهب الشيعى الذي الحد أصح به في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وخلعاءهم وتعاليهم المنقطع النظير لمخالفتهم مثلا أعلى لهم افتدى الشيعة بذلك المسلك السامى للرسول في العبادة و فسوا أن الرسول لم فمس مسئوليات الحياة ولم يطلب من الناس أن يجملوا العبادة تلهيهم عن مسئوليات الحيساة وكسب العيش ،

وأول ماجاء للسودان حاملا هذه البذرة هو الشيخ ناج الدين المهارى المهارى المهارى و منقل هنا تعريفه حسب ماجاء بمخطوط و دحنيفة ضيف ( هو تاج الدين البهارى البغدادى أسمه محمد والبهارى نعته مأخوذ من قولهم قر باهرأى مضىء أسمى بدلك اضباء وجهه ربحانة من أخباره هو والشبخ الامام القطب الربانى والنوث الحدانى خليفة الشيخ عبد القادر الجيلانى مولده ببغداد حبج إلى بيت الله الحرام وقدم بلاد السودان باذن من وسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ عبد القادر الجليل أبو الحاج سعيد جدناس العيدى () وقدوسه أرل النه ف الثانى .

. . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) العيدى بلدة بالشاطىء الأيمن للنيل الأزرق شرق مه ينة الكاملين

#### تطور الثقافة العربية في عهد السلطنه السناريه:

أتاحث الظروف العالمية لسلطنة سنار أن تتقدم وتحتضن الثقافة العربية كما خلفت من حولها مناخاً جافاً من النهصة والتقدم.

قامت السلطنة السنارية والأميراطورية الاسلامية قد تقسمت إلى . . دويلات صغيرة أهلكهنها الخلافات والحروبات حتى أشدت لهما يدالاخطبوط العثماني لتشل حركة تقديها وبذلك فرضت حياة راكدة في البلدان العربية المحيطة بالسودان والتي تشاركه في الاسلام كما أتاحت السودان الفرص أن يتبنى النهضة العلمية التي كانت سائدة في البلدان العربي، وتقديم كافة المساعدات والامكانيات المادية التي كانت تغرى العلماء بالنزوخ العراصم ومجاورة المسلوك. .

وقد كان تخلف السودان الثقاني والاسلامي عن البلدان العربية لايتيح له الهرصة لمنل هذا الدور الخطير ... فلو كان السودان متقدما مثل بقية السول الاسلامية لاحسن علماء الدول الاسلامية وتبنى تطور الثقافة العربية والاسلامية ولمكن ظريف تعاور السودان الاسلامي والعربي لم تواكب تعاور بقية البلاد الاسلامية والعربية . . . . .

وفى القرن الذى بدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العربية فى الذبول والضياع ظهرت دولة السودان العربية الاسلامية فقيرة من كل الامكانيات بعيدة كل البعد عن تطور الحياة فى البلاد العربية ولذا لم يستطيع أن يستفيد

السودان من خيرات المفكرين العرب باناحة الظروف الملائمة للعمل العلى على على الوجه المطلوب . . . .

ورغم ذلك كان السودان متفذا هاماً لبعض الفاضبين والمتردين والحالمين من العلماء والمخلصين أيضا .

قامت السلطنة السنارية وخلفت المملكة الاسلامية الأول في السودان. فكل زعيم من المجموعة إن الذين خلقوا النحالب السناري عبد الله جماع وعمارة دو نقس مسلم يحتفظ بشجرة نسب عربية عا أتاح هذا النسب الانتماش تطور الفكره الاسلامية والنقافة العربية .. وبدكان هذا لك وسيلتين لهذا الانتماش مواسم الحج وإنتشار الفكرة بين الناس وحماية الدولة لقوافل الحجاج واثتراك أمراه سنار والعبد لأب في حفظ سلامة قوافل الحجاج ، دفع الكثيرين لزبارة فيم الرسول صلى الله عليه وسام وأدا. المربضة ... وعن طريق الحج كانت تنفيح مدارك الحجاج لمفهوم الاسلام .. وقد لعبت هذه المواسم دورا كبيراً في دعوه بعض المعلماء لزيارة السودان وتقديم المساعدات العلمية ونشر النعالم الاسلامية وقد كان تاج الدين البياري (البغدادي) أول من لي هذه المحج السودانية . وأول من أشتهر من العلماء الذين أبوا عن الحج مباشرة مع قوافل الحج السودانية .

وإدا أردنا أن نؤرخ للثقافة العربية والاسلامية بالمفهوم العلمى الحديث وبما كان سائداً فى البلاد الاسلامية فسنؤرخ له بدخول تاج الدين الهيارى أواثل القرن السادس عشر أما قبل ذلك فلم يعرف السردان من الثقافة العربية والاسلامية إلا الثىء اليسير من الذين سبقو عاج الدين باعوام بسيطة فى أدخال

القراءة العربية والتماليم الاسلامية وأشر القرآن والصوفية حسب ماجاء الينا في المخطوطات

وقدكان تعطش الناس للتعاليم الاسلامية وتعلم القراءة وحفظ القرآن من العوامل الني ساعدت لنشر هذه التقافة العربية والاسلامية فى وقت وجيز فى السودان على يد تاج الدين البهارى وراجل القصير وأولاد جابر .

وقد سبن تاج الدين البهارى بعض العلماء المصرين والمغارية إلى السودان ومن يسير إلا إن تلاميذ ناج الدين البهارى هم الذين قامت عليهم النهضة الشمافية والصوفية في علمك سنار فقد سبق تاج الدين البهارى الشيخ البراهيم البولادى ابن جابر إلى دار الشايقية حيث درس فيها خايلا والرسالة بعد أن زار مصر وتعلم في الازهر مم ذهب إلى سنار كبقية علماء دلك العصر لحاورة الملوك والعواصم الاملامية حيث جعل له مدرسة كار، قة الارهر الشريف يدرس فيها ويلتى فيها عاضراته في شتى العلوم الإسلامية .

وقد قامت على يد أولاد جابر بأرض الشابقية منذالقرن السادس عشر أول مدرسة لتدريس القرآن وعلومه بالسودان، وقد سبتت أرض الشابقيسة بقية الأقالم السودانية في هذه المعرفة ولذلك لقرب أرض الشابقية من طريق القواف التجاوية الذاهبة إلى مصر والارهر . . رغم أن الازهر في عصر الحكم المثاني لم يكن كما كان في عهد القاطمين والماليك إلا أن المسلمين رسماحة دينهم كانت تعرض علهم أطعام طلاب العلم وتوفير سبل الحياة . . .

وقد أهتم بعض الميسورين ببيوت الله ورعايتها من أموالهم الخاصة الأس

الذي حفظ الأزهر مواصله رسالمنه رغم كل الطروف العصيبة ووقف الاعاثة الملكمة عنه .

وقد خصصنا فصلا بناريخ الازهر والجوامع التي سبقته في مصر لنعطى صوره عن حياة العلم في عهد الدولة الامويه والعباسية والفاطمية والماليك وأمكانيه إستماده السودان من دراسته الي يأتي في المرتبة الاولى ضمان العيش للطالب فيه وقه ساعد الحج عن طريق مصر في مفركتبر من طلاب العلم إلى مصر لقيموا بالارهر حتى قيام قوافل الحج ثم بقاءهم بحكه نجاورة المصطفى عليه السلام ثم العودة عن طريق مصر وعلى سبيل المثال العلامة الكبير عمار بن عبيد الحميط الخطيب من أهالي سنار حيث درس جميع العلوم العقبية والنقلية والعقلية وعلم النحو الاصول والمعلق والتسوف وكان ذلك في عام ١٠٧٧ ه ...

وقد مدحه تلميذه الفقيه على ولد الشاهعي بقصيدة قال فيها :

باطلبین لکل من نبتفرا قد حل بهسا امام فاضل ورع تق صابر متواضع له العلوم تأهلت طوع المنا في كل فن تطلبون توونه فقه و تفسير الحديث ومنطق فقه و نحو والبيان و هرفه علم التصوف طال فيه يافتي و وكان بجلسه المسمى أزهر

شدوا الرحال ونرخوا سنادا زين النوافل عالى المقدار وجل عليه سكنيسة ووقار من غير إشكال ولا إنمسار يبدى المزيد كزاخر الابحار وبديع علم والممانى يدار علم الكلام به جلا المبار وقتا به للسادة للابرار على المدارس في كلا الامصار

وهذه القصيدة تكشف لنا علم العلامة عمارة بن صد الحفيظ الخطيب ولاشك أنه قد كان خير علماء سناركما تكشف لنا عن حالة الشعر العربي في القرن السابع عشر الميلادي .

وقد كان يتكسب كغيره من هداية الطلبة والاصدقاء وزعماء القبائل المحبين لرجل الدين والعلم . اما ملوك سنار فلم نسمع عنهم أنهم تبنوا هؤلاء العلماء كماكان سائرا في بغداد وحلب والقاهرة والاندلسوان كانت هنالك بعض المبلت والهدايا فقد كانت لظروف خاصة ولكنهم كسياسة عامة لم يسلكوا سلوك رؤساء الحكومات الاسلامية في البلدان العربية . . . .

الما الشيخ آاج الدين البهارى الذى حضر فى بداية القرن الدادس عشر الميلادى لم يسكن سناربل آقام فى الجزيرة فى ضيافة داود عد الجليل الذى دعاء لزيارة السودان وتعايم آهلها تعاليم الآسلام بعد أن قابله فى أرض مكه وتزوج على يدبه علماء من علماء السودانيين الاوائل ورجال الصوفية منهم الشيخ محد الهميم الذى جعله الشيخ تاج الدين البهارى خليفته بعده وطلب من الناس مبايعته . ومن أخباره رئسميته بالهميم . . . ان زوجة شيخه طلب منه دولة كسرة فطلب من محد أن يحضر لها دولة فذهب واحضر الدوكة على رأسه وعند حضوره وجد شيخه قد غادر اريجي إلى سنار والدوكة على رأسه وعند ما وصل سنار سأل عنه فعرف أنه وحل إلى قريته فلحقه في القرية وهن مازال حاملا الدوكة على رأسه وعندما علم شيخه بقصته قال له هذه همة الصلح بهسا دين الله عز وجل فوقع مغشيا علم شيخه بقصته قال له هذه همة الصلح بهسا دين الله عز وجل فوقع مغشيا علم شيخه بقصته قال له هذه همة الصلح بهسا دين الله عز وجل فوقع مغشيا علم شيخه بقصته قال له هذه همة الصلح بهسا دين الله عز وجل فوقع مغشيا

مم تنلذ على بد العيم تاج الدين البهارى بانقا الضرير وهو من دجال الصوفة الصالحين . . .

وكذلك حجارى بن معين بانى أريجى ومسجدها وشاع الدين وأد التوبح جد الشكرية والشبخ عجب الكبير . .

كها حلك أربعين رجلا منهم الفقية حمد النجيني صاحب مسجد اسلانج والفقية رحمه جد الجلاويين خنتم أثنان ولد عبد الصادق وبان النقاكها ساقر إلى نقلى وسلك فيها عبد الله الحال جد الشيخ محمد ولد انتراب مع جماعته . . . وقد حمل هؤلاء من بعده رسالة الصوفية وبناء المساجد واشعال نار القرآن والدراسات . .

وأذا أردنا أن نحصر مراكز التعليم فى السودان فى عصر سلطنة سنار فسنجدها حيث طاب المقام لرجال العام والصوفية . . فقد جذبت أرض رفاعة وأربحى والحزيرة الكثير من العلماء ورجال الصوفية لكرم رجالها وحسن ضيافتهم وكرمهم ثم مدينة سنارو الحلفاية وسندى وبربر وأرض الشايفية وخاصة نورى و تفلس وتوتى . . .

بعد تجاح الحلف السنارى ومع بداية القرن السادس عشر واستتباب الآمن واستمرار القرافل النجارية مع مصر والحجاز انتعشت الحركة النجارية وكثر عدد المسافرين المسودان طلبا للرزق والثروة وكثر عدد طلاب العلم في أروقة الأزهر والمجاورين بمكة وتزودوا بالعلم والعلوم الاسلامية . . . . وانتشر خبر قيام السلطنة السنارية بواسطة

القوافل التجارية في مصر و الحجاز وانفتح الباب للباربين من ظام مجتمعاتهم وشظف العيش بأوطانهم للقدوم إلى السودان كها انتهز الحجاج السودانينالفرصة للدعوة رجال العلم الصالحين للحضور إلى السودان لتعليم أدله تعاليم الاسلام والقراءه والسكتابة وحفظ القرآن.

و بنها إذ الفرن السادس عشر كانت العلوم الاسلامية والثقافة العربية قد انتشرت في و بوع السودان والمدن الجارية وبحلول القرن السابع عشرالميلادي كانت الصوفية قد تركزت في القرب والمدن وشفات الناس وماصاحب رجالها من كرا مات و ورع وصلاح جذب اليها الناس دون رجال العلم حي إن مركز وجال اله وفية أعلى من رجال العلم والدين .

ولدكالت لدكل شيخ خلونه (الكثانيب) الحاصة به يحضر إليه التلاميذ من القرى المجاورة للأدالم البعيدة حسب سمعته وتراثه وبركه وصلاحه واستعداده لقبول الطلاب وضيافته لهم وكل ماكان استعداد الشيخ لنعليم الطلاب دون ارهاقهم بالالترامات المادية كاكر طلابه . . وقداختاف علماء السودان عن بقية علماء البلاد العربية الأمر الذي جعل نشاطهم لايصل إلى تلك المنهضة العربية . فقد كان علماء الدين والمغة بيجتمعون جميعا في الجوامع المكبيرة كل له زاريته بدرس علمه المتخصص فيه . فأحدهم بدرس التفسير وآخر السيرة وآخر السيرة وآخر علم الغ العربية وكانت حلقاتهم يشهاكبار العلماء والادباء الأمر الذي رفع من مستوى تلك الندوات والمنافلات التي كانت تمجرى في جامع بغداد رفع من مستوى تلك الندوات والمنافلات التي كانت تمجرى في جامع بغداد أو الفسطاط والازهر أو حلب حتى خاقت تنك النهضة القكرية الاسلامية العربية لاتساع صدرها لهذا التنافس والتخصص واشتواك العلماء سم بعضهم في المائد واجتماعهم تحت سقف واحد بما أتاح أيضا للطالب أن ينتقى العلم على يد اكثر من معام رغم إستعداد البعض للتدريس في كافة العلوم

ازدهر تدريب القرآن وعلوم اللغة العربية وأداب الصرفية وقد دخــــل الشعر الصوفي قبل غيره من أداب العرب وذلك لانجذاب الناس تحو رجال الصوفية . .

ومن رجال الصوفية المكبار محمد أبراهيم الهميم ، ولم يكن عالماً إذ أضطر القاضى وشين (قاضى العداله) أن يفسخ زواجه لآنة تزوج أكثر من أربعة وجمع بين الآخوات ثم الشبخ خوجلى بن عبد الرحن أبو الجاز وكان أكثر رجال الصوفية صلاماً وظهرت له كرامات كثيرة و انت له الملوك وعامة الناس ومن سبقه في درجة الصلاح والصوفية الشبخ أهريس من محمد الآربب المولود عام (١٠٦٠ه م ١٠٥٠م) وعاش مائة وسبعة وأربعون عاماً مدفريًا بالقرب من الحلفاية وكذلك بانقا الضرير أحد

الذين سلكهم الشبخ تاج الدين البهارى الذى ولاة تربية أبناء حين توفى وأعطاه أسرار الصوفية . . . . ومن رجال الصوفية . . . . ومن رجال الصوفية الذين علم سمعتهم وظهرت كرامانهم ، الشبخ دفع الله بن الشبخ محمد أبو إدريس . تبناه الشبخ أدريس بي الآرباب حفظ القرآن وأشتغل بالمقه تم قرأ مختصر الخليل على الشبخ إبراهيم الفرضي . . .

وإذا أردنا أن تحص مراكر التجمع النقافي والعلمي في السودان داخل أراضي السلطنة السنارية ، فسجد على النيل الأزرق حوالي ثلاثة أو أربعـــة مناطق تجمع على طول النيل الازرق أحد هذه المناطق خاضع لنفرذ العبدلاب والثلاثة تحت نفوذ السلطنة السناريه، وأول هده المناطق هي التي كونها الثميخ محمود راجل القصير المركى في نهايه النصف الأول من القرن السادس عشر ، على النبل الايض و أرض الحسانية ، بحلة الهوى . وسنذكر تاريخه في حديثًا عن تاريخ كل منطقه . وهذه المنطقة قريبة من منطقة نفوذ قرى عاصمة العبدلاب أما المنطقة الثانية فهي المنطقة الذي عرها الشيخ ناج الدبن البهاري حين جاء إلى السودان مع داود بن عبد الجليل أبو الحاج سميد جد نامن الميدي في ولاية الشيخ عجيب وسكن مع داود في وادى شمر في أول الآمر إلا [نه تنقل بنشر علمه في ربوع السودان , ووادى شعير ، حلة قرب الحصاحيكا في أرض الجزيرة والمنطقة الثالثة هي منطقة أربجي مدينة الشيخ حجازي بن معين الذي خطيا وكان غنيا وتتلمذ على الشيح تاج الدين البهارى وأريجي في منطقة رفاعة بالقرب منها جهة الشرقة والرابعة هي مدينه سنار عاصمة الفوايج فقسمد تتلمذ علماءها على الشيخ القصير وكاج المدين البهارى وتوسعت فيها سلقات العلم ومن علماءها الكيار العالم عمار بن عبد الحفيظ الخطب هدا فيها بخص منطقة النيل الآزرق ٠٠٠٠

وكذلك توسع نشاط الأفراد شمال النيل الأزرق وتعمرت الحلفاية قرب قرى وشندى وبرير بلاد الشايقية وا دناقلة وتوتى واستقر فى كل منطقة من هذه المناطق العلماء والشيوخ من الصوفية الذى ملات أخبارهم البلاد وصار الموصول إليهم منية كل فرد .

بدأت حركة البعث هذه بعد قيام الساطنة السنارية في المنصف الا ول من القرن السادس عشر ، بعد أن الترن السادس عشر ، بعد أن أد استب الاهن السلطة السنارية . وشبوخ قرى من العبد الاب . بعد أن استب الاهن السلطة السنارية . وشبوخ قرى من العبد الاب . بعد أن استب الاهن واستقرت الانوال لهذه السلطنية الجديدة ، بدأ الذياس يظالمون بالنوسم في أمانيم دينهم وكليات السلطنة الناس الاتمان باشتراكها في القوافل المتجازية لمصر واطمأن الناس على حياتهم من مخاطر قطاع الطرف . في القوافل المتجازية لمصر واطمأن الناس على حياتهم من مخاطر قطاع الطرف . من وترلفت في المناس الحاجمة الذلام بتعالم دينهم ، إذ وصادا اليه من جمل به . وقامت قوامل الحج عن شويق الفوافل المتجازية الذاهب إلى مصر شم تسنقر في عصر وتذهب مع القوافل المصرية إلى الحجاز وتؤدى الفريدنية .

وقد كان لبداية عذه الحركة التجارية أثرها الكبير في تشجيع طلاب العلم ولحضور المكثيرين من العلماء العرب للسودان وأول من عادته هذه البمثات وأخذت قسطا من العلم بالازهر والحجاز هو الشبيخ محمود راجل القصير العركي الذي أسس مدرسته جنوب الخرطوم.

# مُطَّنَّةُ النَّمَلُمُ الأُولَى أَرْضُ الجَزِّرَةُ :

نستطيع أن نؤرخ لبداية الحركة العلمية والثقافية العربية والاسلام حسب

ماجاء فى المخطوطات والمراجع وأفضلها مخطوطة وضيف الله إن الحياة العلمية بدأها الشيخ محمود العركى راجل النصير، الذى ولد بالنيسل الابيض وسافر إلى مصر طاامًا العملم والمعرفة وكان ذلك فى نهاية النصف الاول القرن السادس عشر الميلادى.

ودهب التبيخ محمود العركى إلى مصر وهى مازالت تعنفظ شعماع المعرفة السابقة ولم بمتد لها يد الاراك لنوقف تطور العلم والمعرفة وتفاطع الاعانات والرعاية الى كان بتلقاها الجامع الازهر وجامع الفسطاط والجوامع الاغرى الى كانت بمثابة الجاهنة الاسلامية وتمثل منهج التعليم والبحث والفحكر في ذلك العصر حلال حكم الفاطميين والماليك المحربة والماليك الشراكسة في القرن العاشر الميلادي حيث بدأ الحكم الركي لمصر من عام ( ١٥١٧ م ١٧٩٨ م )

أستفاد طلبة السردان من الازهر رغم ظروف السكبت التي عاشتها مصر خلال الحكم التركى وتدهور حال التدريس وأختفا. بعض العلوم العقاية من الازهر كالرياضيات والفاسفة .

وأنحصرت الدراسات فقط في علوم اللغة العربية برالتوحيد والنقة والنفسير ويعزى أستمرار هذا النشاط إلى مجموعة من المفكرين بالعلماءالعرب وأصرارهم على مواصلة الرسالة على مجهودهم الخاص وقد كان لسمعتهم الآدبيسة والعلميسة أثر كبير في رحلة الطلاب والعلماء إليهم من جميسم البلدان العربية والفارسية والنركية ، ومن هؤلاء العلماء الذيز عاصروا الساطنة السنارية أي في بداية النون السادس عشر إلى الفرن الثامن عشر ، و تنامهذ عليهم معظم علماء السودان

واستفادوا من مؤلفاتهم وأخبارهم العلمية ، حيث كانت الدراسة تدور في أروقة الاوهر على قرار الدراسة في أكاديمية أعلاطرن رجماعته ، إذا كانت الدروس عبارة عن مناظرة يشترك فيها الاسائذة والعلاب وقد خصص لسكل أستاذ مكان معين يلني فيه دروسه في شتى العلوم كالبيان والنحو والتفسير والفقه وقد كانت هذه الحلقات الحرة ونظام التدريب فيها فنسح أدهان الطلاب لعالم رحب من النفكير مما ساعد ملى النأليف والكتابة رغم قلة العلوم العقلية التي كانت تدرس .

ومن الاساندة الذين واظيوا على رسالة الازهر العلمية رغم قلة الامكانيات المادينية وخوف الدرلة التركبة من فساط الازهر وعاولتها للنقايل من نشاط دون الاستحكام به حتى نجحت في كسب بعض شيوخه وجالته تابعاً للامير اطورية التركيه ، وشارك في التدريس بونور الدين على البورى المندوفي عام ( ٤٤ ه ه التركيه ، وشارك في التدريس بونور الدين أبن . . عبد الحقق السنباظي المندوفي ( عام ١٥٠ ه ) وعبد الرحن المناوى المترفى ( عام ١٥٠ ه ) وعبد الرحن المناوى المترفى ( عام ١٥٠ ه ) وشمس الدين الطاهر الشافهي وللامام شمس الدين أبو عبد الله العلقمي المتوفى عام ( ١٢ ه ١٥٦٣ م ) وللامام الصفوى المقدس الشافعي المتوفى حوالى عام ١٥٨١ م

وقد ضم القرن السابع عشر الميلادى الديد من العاماء بالازهر وحج اليه الكثير من العلماء من المفرب وشمال الجريرة العربية ومن علماء القرن السابع عشر الميدلادى كشمس الدين العناني وعبد الباق بن يوسف الزرقاني المماليكي والعلامة شامين بن منصور عام الارمناري المنوث عام (١٩٩٠م) وكان يلقى

عاضراته بالازهر في شتى العلوم والفنون والشيخ محمد الاخرس المالكي شيخ للجامع الازهر المنوفي عام ١٦٩٠م) والشيخ حس بنعل بن محمد الجبرتي والد الجبرتي المؤرخ العربي الكببر وقد توفي عام ١٧٠٤م. وقد كان بارعا في العلوم الهندسية وقد زار الازهر هذا النرن العلامة شباب الدبن المقدى في عام ١٦١٨ وأقام يمصر للتدريب بالازهر لاعوام طويلة حتى، فأته عام ١٦٢٣م وكازار الازهر العرامة الصوفي الشهر عبد الغي النابلسي عام ١٦٩٤م.

ويذكر الجبرتى أخبار علماء مصر وبورد لنا الكثير ، ن أسماء هم وتخصصهم مشهم اللعلامة اللغوى حسن البدرى الحجازى المنون حوالى عام ١٧١٨م والعلامة عبد الرؤوف بن عبد اللطيف البشبيشى المترفى عام ١٧٣٠م وكمان استاذاً فى النحو والمساتى والشبخ أحمد بن عيسى السمارى المالكي من علمهاء الحديث وغديرهم م . . .

وفى الكاتب الى كانت تدوس بالازهر فى القرن الثامن عثر الميلادى والى عبرت يموجبها يمكن لنا أدراك سير العلوم والمواضع الى كافت تدرس والى سبرت متعلة المعرفة والفكر العربي خلال العصور المظلسة ومنها الاشموني وأبن عقيسله والشبخ خالد وشروحه والازهرية وشروحها والشذور وكتب التوحيد كالجرهرة رالهدهدى وشروح السنوسية الكبرى والصفوى وبعض كتب المنطق والاستمارات والمعاني والبيان بجانب كتب الحديث والتفسير وهي تدور جميعا في علوم اللغة العربة والصوفية والحديث وعلوم الدين وقد أختفت منها الدلوم المعادية كالرياضيات والمنطق والفلسفة والفلك، من هذا الفيض الفكرى المحدود كان يتاقى طلية العلم من السودانيين الوافدين على الازهر م

كان الازهر هو الجامعة الاسلامية والعربية خــلال الفترة في القسرين الثاني عشر إلى الثامن عشر الميلادي وقدكان نقدمه في الغلوم ينعكس على سير العلوم في بتمية البلدان العربيه وخاصة الني نقع في أفريقيا حيث القاهـــرة ملتقيي قوافسل الحسج السائرة إلى بيت الله وقدر كان أي تدهمرر في حالة الآزعر العلمية والإفتصادية لهما أثرهما المبهاشر على بقيمة الدول حيث كان الوالفسف العظيم الكل طلاب المعرفة وعلماء البلدان الأخرى . . . وإذا أردنا أن نقيمري مسترى الممرفه والعاوم في عصر السلطنية السنارية يجب أن نقيسهما بمدخوي المملوم بالازهر يومصر حبيث كانت الرافد العطم الملاب المعرف، في المدونات والذي تستعليم أن نقوله عن طــلاب تلك البيترة وماتركوه من أثر على تَمْ تَسْمِ العلوم في السودان هي نشر اللغة العربة وعلومها والحديث والتفسر ﴿ عَلَوْمُ الصوفية واكنهم لم يتركوا أثر خارج حدود السودان فلم تسمع عن واحد عنهم حاضر بالأزهر أد الحجاز ولم يتركوا في الخطوطات والمولفات ما أثر في تطور العلوم العربية والدينية خلال تلك الفئرة برغم ما تخلفه بعضها من مختاو اساست في التوحيد، والصرفرية والثفسير حيث كانت الدرامة تختلف ظهره فها عن ظروف الآزدر ، فالازدر أنشأ ليقوم بمهمة الجاءمية الإسلامية ومرجسه الرعاية من الدولة والملماء، أما في الـ ودار في عصر الدولة السنارية فلم عنها؟ مشل هنامه الجامعة إنما قام السام بعرداً عن سنار في الربيعي والجدريرة والحلمانة وشداى وبربر وأرض الشايفية وكاردفال عم الدامس حيث قام حمد المجدوب في القيرن الشاءن عشر الميسالادي إ وفي البروريات أفيام النيبخ أحميد الطيب شيبخ الطريقيه السمانيسة تحن تبنى قياسنا للعلوم فى تلك العصور على مفهومنا للعلوم فى العصر الحاضر حيث كثرت فروع المعرفة وتوسعت المعارف فى الفاسفة والكيمياء وعلوم النباتات والطبيعيات والهندسة والنقد الني لم تتوفر لعلماء تلك الحقبة .

نقيس مستوى هذا العصر في التقدم في ظل هذه العلوم ونقيس مستوى شلك العصر في ظل على العلوم . وهي علوم الدين واللغة حيث خلى من العلوم اللغة العصر في ظل على العلوم . وهي علوم الدين واللغة حيث خلى من العلوم اللغقلية كالهندسة والرياضيات والفلك والفلسفة والطب الأمر الذي جعل العلم في السودان خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر الميلادي لا يستطبع أن يقصر الظواهر الاجتهاءية ويدوك التاريخ ويؤدي رسالته على خير وجه في أوالة بقايا الوثنية الفرعونية والديانة المسيحية وهذا مازاه حتى أثيوم في عادات الآفراح كالزواج والحتان في أغاني الديرة وزهاب العريس إلى البحر والحكثير من العادات خلال فترة الزواج أر العادات اتى تسير خلال فترة الحداد على المتوف . وكثير من التقاليد الاجتماعيه تبرز فيها دذه الرواسب فترة الحداد على المتوف . وكثير من التقاليد الاجتماعيه تبرز فيها دذه الرواسب والبتاء والافراح والاحزان .

أما التجمع العلمى الذى حدث فى السودان كما ذكر السابقا قام بعيداً عن العاصمة سنار رغم زيارة العلماء لها وأقامة بعضهم بها كالعلامة الحبير عمار بن الحنطيب الذى اشتهر بالعلم والمعرفة وهو من أشهر علماء سنار ثم منطقة أريحى التي ساعد ثراء حجازى بن معين على نشر العلوم بها واقامة المساجد وهى قرب وفاته مم منطقة الحسانية بالبيل الابيض الى قامت بها سبعة عشر مدرسة ودمرتها قبائل الشلك الى كانت تقيم فى ذلك الوقت فى منطقة النيل الابيض شم منطقة قرش عاصمة العبدلاب وما جاورها كالحلفاية وجزيرة تونى وشندى

وبرير وهؤلاء لموقعها التجارى في طرق القواءل التجارية الآنية من منار وغرب. السردان ومن سواكن ومصر -

وكدلك منطقة الشايقية التي أحيا بها العلوم أولاد جابر وأرض مده الدناقلة التي استفادت من دلم الشايقية ثم بعد ذلك الدامر حيث نشر الصوفية حد المجذرب ومنطقة السروريات حيث نشر السمانية الشيخ أحمد العابم في القردة الثامن عشر الذي كان حصر المجاذب والسمانية .

• •

## الحركة الثقافيه قبل وبمد السلطنة السناريه

إذا أردنا البحث عن حال الثقافة العربية والاسلامية قبل و بعد السلطنة السنارية أى حتى نهاية القرن الحامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادن في سوف تجد الجواب في مخطوطه و دخيف الله في حديثه عن ناريخ أرجى وسنار إذ يقول خطت مدينة سنار عام ( ١٠ ٩ هـ ) خطاها الماسكي عمارة ونقش وقد خطت مدينة أريجي ( على الشاطي، الايسر للنيل الأزرق ) قبلها بثلاثين عاما إي عام ١٨٨ ه. خطاها حجازي بن يعين ويقول ولم تشتهر في تلك البلاد مدرسة علم و لا قرآن ، يقال إن الرجل يطلق المرأه وينزوجها غيره في نهاره من عير عده حتى قدم الشيخ محمود المبولاد راجل القصير العركي في مصر وعلم من عير عده حتى قدم الشيخ محمود المبولاد راجل القصير العركي في مصر وعلم الماس العدة و سكن البحر الابيض و بني له قصر المهرف الآن بقصر محمود .

هذا يؤكد ما سقناه إولا أن حياة الترحال والبداوة والبعد عن المدينة وعن مصادر الدعوة والنقافة في الجزيرة العربية عن هؤلاء العرب المسلمين أفقدتهم السكثير من تعالم دينهم إذ لم تتبيأ لهم حتى ذلك الحين الظروف ووالمستقرة لنطوير وعارقهم وطلب المزيد بما عندهم بن كانت حياة التنقل والجفاف والمشاكل الكثيرة التي تعيش فيها القبيلة كفيله بمحو تلك التعالم وتقليل نلك الروح الاسلامية التي إبتعدت عن أرض المسلمين ، وكانت كفيلة أيضا بمرور الأيام والسنين من ضياع كل ماحفظه الأوائل المهاجرون إلى السودان و إذ فقدوا أدوات التسجيل والكتابة وأبتعدوا عن موض المدينية والحضارة وعادوا بحياتهم إلى الخلف أكثر بما وصلوا إليه . فخلال الدينة أو الحمسة قرون من بداية دخول العرب الدودان إلى أواضي جديدة وظورف غير مطمئنة من بداية دخوا العرب الدودان إلى أواضي جديدة وظورف غير مطمئنة فللت إهنامهم بالتعالم والاساليب الحضارية التي وجدوها حين خرجوا

من الجزيرة العربية في العواصم المربيسسة الكبيرة وعلى المدن الكثيرة على النيسل.

كانت هذه الخسة قرون خلال التجوال في الصحارى والوديان وضفاف الانهار بحثًا عن مأوى أو مرعى كفيلة باذابة كشير من خصائص هؤلاء العرب الرحل ومحار لنهم المستمرة للتأقلم على البيئه الجديدة ومحاولة التوفيق بين تماليمهم وتقاليده وتقاليد الأرض الجديدة . وحروصلوا إلى درجة من الافلاس والتهاون بالنماليم الدبنية التي ابتمدوا عن مراكز اشعاعها أن يطلقوا المرأة وبروجوها في نفس اليوم .

كانت تلك الترون الخسة سنين تصفية لكل الاشياء الطبيعية التي أتى بها العرب وتركوها على ضفاف الوديان ورمال الصحارى وضفاف الانهار ومعارك القبائل والجاوعات الكثيرة ومابقى لهم من التعاليم الاسلامية والثقافيسة للعربية أصبح يسير وتبتخر معظمه عندما جاء القرن السادس عشر كانوا أبعد الناس عن صورة المهاجرين الاوائل الذين لاقوا الكثير حتى بستقروا ويفتحرا الطريق للمهاجرين القادمين خلمهم.

والشىء الذى احتفظوا به هر روح الاسلام والايمان بالله : ولم يتهاو نوا في الايمسان بالله والاشراك به رغم انهم كانوا فقراء في تعاليمهم الدينيسة وما أستطاءوا أن يضيفوه للحياة السودانية خلال هذه الخسة قرون هو الايمان بالله و بعض الفرائض الاسلامية راشروا ذلك في الارض المسيحية والوثنية .

كانت الظروف الطبيعية هي الى مكمت على تعاليم العرب وحصارتهم بهذا

الانحدار ق بداية دخولهم إلى السودان فقد كانوا في حياة معيشية أحسن بكثير من التي وجدوا نفسهم في من التي وجدوا نفسهم في حياة شبه بهائية وعليهم أن يبدأوا من أول السلم للبحث عن مأوى والتفكيل في أساليب العبش في هذه الاراخي الجديدة وتعلم أسرارها وقوانينها . فقسد كانوا في حياة شبه سدنية وعادوا متخلفة في أول سلم الحياة البدوية والفارق كبر بين مقومات تلك المدنية وأساليبها وبين الحياء البدوية شبه البدائية التي وجدوا أنفسهم فيها فهذا النخاف الذي اعدروا البسه كان لابد أن تمكون له عوامل إيرابية لاعتصاص أكثر مقومات الحياء المدنية القديمة حتى يتعليموا على الحدادة المدنية القديمة حتى يتعليموا على الحدادة المدنية ا

ونحن لاناوم المرب ولاناوم التاريخ إنما قضت الظاروف الاقتصادية التلك المجموعات أن تنحدر إلى الحلف بتخلف الاساليب الانتصادية والمهيشيه .

هذالك عامل أخر يجب أن نضيفه إلى هذه العوامل وهو طبيعية الجماعات البدوية . . . فرغم محاولتها للاستقرار لكنها لاتستطيع أن تنشد ذلك الاستقرار و تتمتع به . . . فقد تطبعت القبائل على المشاحنات والقنال وهي في بحثها هن الاستقرار كانت تخلق عدم الاستقرار لجموعات أخرى فهي لكي تستقر كان عليها أن تبعد بحموعة أو بحموعات عن المكان الذي نود أن تستقر فيه . . . وهي ولو استطاعت ذلك لظهرت بحموعة أقرى لا بعادها عن هذا المكان . . . وهي في طبيعتها لاتفتنع بالهزيمة ولا تشيى ، ولذلك تربب القاق لمن خلق لها القلق وعدم الاستقرار .

وعندما جاء القرن الحامس عشر الميلادى كيانت ند تكونت بجموعتين

كبير تين خطر ثين في أخصب مناطق السودان . . هي منطقة النيدل الآورق . وشمال ملنقي النباين . . . . سكنت هاتين المنطقتين بجموعتين عرفناهما فيها بعد بمجموعة العبدلاب نسبة لعد الله جماع رئيس هذه المجموعة في نهاية القرن الحامس عشر والمجموعة الاخرى بجموعة العراج ورئيسها عمارة دونقس احتلت الاولى منطقة ملتقى النياين وشماله وجز من النيل الازرق واحتلت المجموعة الثانيسة الجزء الشرقي للنيل الازرق وروافده .

كانت منطعة النيل الازرق والجزيرة وشمال ملمئقى النيابين من أخصب المناطق السودانية . . . واناحت بمساحاتها الشاسعة الغنية الفرص لهذه المجموعات المتنفلة المتنافرة أن تستريح . . وكانت هذه الراحة بداية الحياة الجديدة و تاريخ المجتمع السوداتي اذ هيأت لهذه المجموعات أن نتكاثر وان تنمو وان نتحد وان تشارك في الحياة وبناءها وكان من الطبيعي ان تظهر زعامات لمذه المجموعات التي سكنت الاواضي الحصبة الغنية . . . وعرفنا من المخطوطات عبد لله جماع زعيم العبدلاب وعمارة دونفس زعيم الفونج .

اللحياة المستقرة فوائدها وخيراتها وللجاعات المستقرة نشاطاتها وإهتمامها وما أن أستقرت القبائل واطمأنت لما حولها إلا وبدات تبحث وتنشط . . . وهو طريق الفوافل التجارية بين مصر وغرب السودان والبحر الاحر . . .

إستقرت هذه المجموعات وكثرت خيراتها ومواردها وبدأت تبعث عن أساليب المدنية ، فالتجارة أحد الطرق لاستجلاب مظاهر المدنية ، مادام يتيسر

الحال وأرتاحت القبائل وزاد دخل الفرد وكثرت ماشيته وزرعه ركان أكثر الناس إستعدادا لهذه المهمة هم رؤساء القبائل لما عرفوا به من أنهم أغنى بحوعاتهم في أغلميه الاحيان .

وشارك زعماء المجموعتين في تيسير هذه التجارة مع البحر الاحمـــر ومصر وغرب السيدان يقايضون بمحصولاتهم وماشيتهم على منتجات مصر والميدان الاخرى .

أغرى هذا النشاط زعماء الجموعتين للاتحاد وفرض سيطرنهم على كل المجموعات التي تسكن النيلين والسهول والوديان حتى يضمنوا خضوع تلك المجموعات التي تمر قوافاهم التجارية بها . وحتى يكونوا هم حراسا لهذه القوافل ومستولين عن سلامتها داخل أراضيهم ...

وجاء عام . ( و ه معلناً بداية حياة جديدة في حياة الجماعات التي تسكن السودان باتحاد العبد لآب ونسكر بن السلطنــة السنارية وأعطــا، المــلك لعمارة دو نفس وأعارة الشمال لعبــد الله جمــاع الذي جمــل عاصمته مدينــة قرى شمال الحانه ماية .

و إذا نحن حاولنا أن نعرف شيئاً عن ناريخ هذه السلطنة في الـوّلفـات الثاريخية العديدة التي كتبت فسوف ندور في حلقة مفرغة كما يقرلون ورغم المجهودات المشكورة التي قام بها بعض الاشخاص الجادين على كشف تاريح السودان فقد كانت كل محاور منهم هي في الحقيقة فقـح باب جديد للخـلاف والشك وأدخال القارىء أو الباحث في شبكة من المغالطات حتى بات كتاب

تاريخ هذه الحقبة معطلة أمام كل باحث ومؤرخ المكثرة الروايات وأختلافها ونقصانها وعدم وجود مصادركاملة حقيقية فكل الروايات المنقولة بواسطة المخطوطات السودانية أر بواسطة الرحالة إلا جانب الذين زاروا السودان في الفرن السابع عشر والنامن عشر لانوافق أى منها الاخرى فكل مخطوطه أورواية منقولة بواسطة الرحالة إلاجانب تختلف عن الاخرى.

ولو إلتينا نظرة فاحصة على جدول تاريخ ملوك هذه السلطنة الذى جمعه الأستاذ شاطر البعيلى عن مؤلفات بروس وكايو وكانب الشوقة وبريمو ونهوم شقير وفات على الاستاذ شاطر البعيلى أن يتسفيد من تاريخ إبراهيم الصديق الذى أثبته في هامش مخطوطه ودخيف الله لو إلقينا نظرة على هذا الكشف لماوجدنا أي أنفاق بين الحنسة المؤرخين حتى في سنين حكم السلاطين ماعدا أثنين هما اسماعيل والانفى فانظر اتاريخ سلطنة بها ثلاثون ملكا لم نستعليع حتى الآن أن

نقنما الكتابات التي وصلت إلينا منهم على الاتفاق على نصف الحقبقة أو بعضها وليكن الأسف كلما وصانا مع أحدهم يبتعد عن الاخر مسافة بعيدة و يشرك حيرة وتعبأ للباحث والمحقق حتى بات أعل التاريخ ينتظرون معجزة من الساء لتكمل لهم هذا اللغز أو أن تخرج لهم الارض بغض المخطوطات المدفونة ولكننا نستطيع إن نضمهم بأنهم لن يجددا شيئا من ذلك لو أطاهوا على مقدمة و دضيف ميث يقول ( فقد سألني جماعة من الاخوان أفاض الله علينا وعليهم سحايب حيث يقول ( فقد سألني جماعة من الاخوان أفاض الله علينا وعليهم سحايب الاحسان وأسكننا وأياهم أعلى الفرادين الجنان بحرمة سيد ولد عدنان الن أورخ لم ملك السودان واذكر فيه من الاعيان فاجبت ـ والهم بعد الاستخارة الواردة في السنة وبعد الالهام مع أنه لم يكن لاسلافنا وأسلافهم وضع في هذا الشأن في السنة وبعد الالهام مع أنه لم يكن لاسلافنا وأسلافهم وضع في هذا الشأن أخبارهم متوافرة عن الخاص والعام منها ما بلغ حد التواتر عندهم فأجبت

أن أذكر ماتواتر وأشتهر من تلك الاخبار وذلك وأن الحسبر المتسواتر عن الاصوليين من الاقسام اليقينيه التي تفيد العسلم بالشي. وتنفى عنـه الشك والظن والوهم.

فاذا اطعوا على هذا الجزء لاقتنعوا وبحثوا في توسيع الحالاف لأن عملية التقارب أصبحت شبه مستحيلة إلا إذا تخلصوا على مخطوطات جديدة وهذه المخطوطات الجديدة لن تكون قبل مخطوطه ودضيف الله إذ أثبت انا دونأن يقيض في الحديث عن نفسه ومؤلفة عن حالة الدراسات في القرن اتأمن عشر والسام عشر والسادس عشر. . وهذا موضاع آخر سنأتى إليه عن تعاور الحركة الثقافية حلال الحكم السناري وأكنه قد رحم إعصاب اباحثين عن الكف عن البدث عن مخطوطات قديمة قبل مخطوصة هذا الموضوع .

أسا فيها بختص بهذه الدواسات بإلى أى حانب تذحاز فأتنا تحايالي محرداً براهيم المسديق الذي لم يطاع عليه كتاب دا الثارخ وهو النارخ الذي أثبته على هامش مخطوط و دضيف الله و الذي ظهره ضمن الحراءت التي تمالاً الكناب وقد إعتمدنا على تاريخ هذه المخطوطة لا عتبارات كثيره لس أحدها زيادة قاق الباحثين والذين سبقوا وكتبوا تاريخ هذه السلطه او لموسع الشفة الواسعة من قبل ( وزياده الطين بلة ) كما يشولون و إنما لان هذا التاريخ عسب و بهتاز نا أكثر المنواريخ تقفي قا و إعتاداً على المصادر المعلمة والمخطوطات العديدة الى ايسرت البراهيم الصديق لا لملاح عليها ولم بنيس الدائرين و

فاذا تابِمنا مقدمة إراهيم السديق وبجبوداً به الدى يذابــا لسقيــق هدد المخطوطة وإطلاعه على عدة مخطوطات معلية منهــا الحطوطــة الـــوجودة عن الشيخ خوجل الخليفة محى الدين بن الخليفة الأمين ونسخة الشيخ أحدا ليدوى محد الدولاب الكردفانى ونسخته الخليفة حسب الرسول ونسخة المستر هالمسون مدير التاريخ سابقا بكلية غردون ونسخة عمدة توتى الشيح أحمد إبراهيم عاير ونسخة الشيح أحمد عيسى وداد من أهالى بلدة مدى .

هذا انجهود والأعتباد على مصادر محلية عديدة ورغبة المحقق فى إخراج هذا المملكاملاً يجعلنا نحترم بجهوده ونقدره ونقف بجانب بجهوداته التى لم يقف عندها جميع المؤرخين .

• • • • • •

### الصوفيه والديانيات الافريقيه

لاتنفصل الصوفيه الحقه عن الحركة العلمية بين المجموعات الى تغتشر بينهم فأذا إستطعنا أن نقتنع بأن الصوفية هي حركة علمية في بدايتها لتطوير علم التوحيد الاستطعنا أن تدرك أنجاهات أى حركة صوفية ظهرت في البلدان الدربية بعد معرفة نهضتها العلمية والثقافية .

وأول سؤال نستطيع أن نسأله عن الحركة الصوفية في السودان ، علينا أن نسأل عن الحركة العلمية والثقافية في السردان وهر كان في إمكانها إحتضان هذه الحركة الصوفية العلمية الاحتضان السليم والسير بها نحو الدكمال أم إن الظروف العلمية والثقافية كانت في مستوى أدنى من إحتضان هذه الحركة بما معهدد للاعراف فيها

يجب علينا أن تقيم الحركة الصوفيه في السودان التقييم الدلى الصحيح لأن هذه الحركة دخلت السودان منذ القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادى وأ تتشرت في السودان بشكل ملحوظ وكان لها أثر كبير على الجماعات والافراد و مازالت توجه حتى البيوم الكثير من افكار قا و تقافتنا ولها أثر كبير في معتقداتها و اخلاقنا وطبائعنا و تطلعانها . فأذا إستطانا أن نقيم المجتمع السيداني حين دخسول الصوفيه وخط سير هذه الصوفيه بالنسبه لظر موا المجتمع التي وجدت نفسها فيه نستطيع أن تتنبع بأرتباح مديره هذه الصوفيه ان كان نحو الكالى أو نحو الانحراف .

وإذا أردنا أن نبحث عن الظروف العلميه والهضة العكريه ال تستطيع

أن تحفظ هذه الحركة من الانتكامة والانجاه بها أنجاهات غريبه . فالجواب لا يحتاج إلى أدله كثيره . فيكنى أنه حنى نهاية الفرن الحامس عشرلم تكن بالسودان مدرسة قرآن واحده ، حيث وقف المشر التعاليم الاسلاميه حتى أفلست الجماعات المسلمه من أدراك تعاليم الدين ولانو د أن نستشهد بادله أستشهدنا بها في مكان آخر ، وما نستطيع أن نقوله أن حركة العلم حتى نهاية القرن الناسع عشر لم تكن في المستوى الذي يستطيع أن يناقش وبهضم ويتطور علم التوحيد الذي هوأساس الصوفية (حديث أبو القاسم الجنيد صفحة ٢٢٢ يشير الى هذا المعنى)

فاذا إردنا أن نمسح الحركة العلمية في السودان فان تجد غير بعض الدكمة تيب ( الحلاوى ) التي أنشأت بمجهودات فردية على بد الشبخ إبر اهيم البولاد المصرى بدار الشايقيه ثم الشيخ محود راجل القصير بالنيل الأبيض والمعلم الأول الشبخ تاج الدن البهارى البغدادى الذى دخلت الصوفيه للسودان على يديه في القرن السادس عشر ميلاديه تاريخ على سنار ( الغصف الثاني من القرن العاشر) الهجرى كا جاء في تاريخ حياته في عهد الشبخ عجيب الذى تتلمذ على يديه وحجازى بن معين من أربجي .

فقد ارتبط إسم تاج الدين البهارى بأسم الشبخ حجازى بن معين الذى خط مدينة أربحى عام ٨٨٠ هو تلجأ إلى افتراض واحد وهو أن الشيخ حجازى بن معين كان من المحمرين لان حضور الشبخ تاج الدين البهارى البغدادي كان بعد عام ٩٦٠ ه أى حضر بعد ثمانين عاما ويعنى ذلك أن بناء حجازى بن معين لمدينة أربحى كان بعد ثمانين عاما ويعنى ذلك أيضا أنه شيد أربحى وعرم لا يقل عن الثلاثين عاما وحين تتلذ على يد تاج الدين البهارى كان عره فرق المائه ثم شيد مسجد أربحى بعد ذلك في أول النصف الثاتى من القرن السادس عشر الملادى .



قبة المهدى . . . صباح اليوم الثانى من معركة يوم ٢/٩/٩/٩ المدد بتهديمها لادخال الرعب فى قلوب الدراويش المسورة تمكى أثر الروح الصرفية ومقاومة العدلم تشلك الروح التى وحدت نصار المهدى خلفه

العمرب في كردفان بعد سلطنة دار فور وتأثرهم بسمكان وسط أفريقيا





نهاية الشورة المهديه التي قاومت الاسلحة الحديثة بالإيمانوالتضحيسة بالروح . عظفة أبلغ صور البطرلة الصوفية .



صوره من صور الاستشهاد الروحي ومقارمة الاستما وا ممكانيات العملم الحديث .

في سمادة وطمأ نينه رقد جسد البطل الامير أحمد قضيل .



موقعه أم دييكرات أخر مواقع الثورة المهدية حيئ رقمد جسمد خليفة المهدى

ستشهدا ين جنوده

هذا يكشف لنا أن الشيخ حجازى بن معين حين خط مدينة أربجى كان من اغنى رجال مجموعته الامر الهذى مكنه من أنشاء هذه المدينه ويؤكد لنا ذلك دعوة الشيخ تاج الدين البهارى له بالغنى لذريته من بعده وهى ذريه كبيره لاشك وقد عرف الغنى أكثر ماعرف عنه رجل دين وأن كان قد بنا أول جامع وهو جامع اربجى فلايعنى ذلك أنه كان أكثر الناس صلاحا وورعا . . . فقد كان مركزه المدالى والاجتماعى يفرض عليه أن يقوم بمثل هدذا العمدل الاجتماعى . .

من ما تقدم يثبت لما أن العلم والصوفيه دخلواسويا للسوداز في القرن السادس عشر الميلادى على يد الشبيخ تأج الدبن البهارى الذى حين جا. لم يجدكنا تيب أو خلاوى إننا وجد الاستعداد الكبير للمعرفة وفي فترة وجوده بالسردان عام الدين من الشيرخ الذى أنتشروا في أراضي السودان وقاموا برسالته .

و إذا أردنا أن نجد صورة الصوفى الذى نشأ فى السودان فان نجد تنك اصورة وذلك الصوفى الأول الذى عاش فى بغداد وسط الحصارة العربيه والعلوم وكرس حياته للعلوم والمناقشات العلميه والقلسفيه رمسائل الوجود والعدم والقدم والحدث وأثما سنجد صوره قاضى العداله والصراع بين وجل العلم والشريعه وبين الصورة الجديدة التى ظهرت فى السودان لرجل الصوفيه فى شخصيه الشيخ الهميم .

ونحكى القصه أن دشين قاضى العداله المولود بأريجى أحد الاربعه نضأه الذين ولاهم الشيخ عجيب تلميذ الشمخ تاج الدين البهارسي بأمر الملك دكين حين قدومه من المشرق ويبدو أنه يعني بالمشرق الحجاز وما رأه في المجتمع الاسلامي في الجزيرة العربيمه ووجوب قيمام مثل هذه الوظائف ليحكم في الناس بالشريعه وهم أول قضاء في السودان .

ولى الشيخ دشين قاضبا على أريجي والشاهعية عموماً. ومارس هذا العمل حسب الشريعه وقد إستعظم في أتناد حكمه شحصية مي الشخصيات الصوفية الغربه التي ظهرت في السودان. وهي شخصية الشيخ الهميم الذي يقال أنه في حالة انجزاب تزوج أكثر بما سمح به الشرع أي زاد على اربعة نساء في وقت واحد (والقسة في جانب تكنف بأن انذين رضوا أن يزوجوه من فساءهم بعد الأربعه كانوا ولا يفقهون شيث في دينهم ، ولم يقمى المجتمع صد هذه العملية المنافية للذب . وبجانب فقد تزوج أخبين من بنات أبو تدوده من رفاعه غالفاً بذلك الشريعة في نكاح الآختين في أن واحد ، كما جمع بين بنات الشيخ خلفاً النتم بركتوم وخادم الله . وبأن النقا رجل أخذ الصوفية على يد تاج بأن الذي البهاري وأخوه سندال العاج كبير الفونج ورغم ذلك زوج الشيخ محمد الشيخ عمد الشيخ عمد الشيخ عمد الشيخ عمد الشيخ عمد الشيخ عمد الشين في آن واحد .

وتبدأ القصه حين قدم الشيخ محمد الهديم إلى إربجى يوم الجمعه وحضر الصلاه بالجامع . وعند انتهاء الصلاه خرج دشين قاضى العداله وصادف محمد الهميم وقبض على لجام فرسه وقال له خمست وسدست وسبعت ماكفاك حتى تجمع بين الاختين فقال له الهميم ماذا تريد . فرد عليه دشين أريد أن افسخ نكاحك لانك خالفت كتاب الله ورسوله وسته الوسول صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول اذن لى والشيخ ادريس حاضرا فقال لدشين اترك امره وخله ما بينه وبين وبه فقال دشين ما يمل أمره وقد فسخت نكاحه فا أمره وخله ما بينه وبين وبه فقال دشين ما يمل أمره وقد فسخت نكاحه فا

ويقال أن دشين مرض بعد ذلك وعللها البعض اما دعوه الشبخ محمد الهمم إلا أنه لم يؤد الا إيمانا ويقينا بعدالة الشرع حتى جا. فرح ولد تكنوك وقال فيه.

> وبن دشين قاضى العداله الما بيمال الضلاله نسله تعـــم السلال الاوقدوا تار الرساله

هذه صوره رجل أدعى انه صونى وصالح وخرج على تعاليم الدين ولم يستنظيم إى شخص ان يقف المامه وذلك لآن الصوفيه ادخات في عقول الناس أتهم أولياء الله وانهم مستطيعون أن يضروا البشر وما يقولونه من دعوات نافد في البشر ، وا نظ عت صورتهم في ذهن الباس بأنه صاحب العقاب الرادع وكاشف الاسرار مع أن الصوفيه الآوائل لم يخطهر خليهم هذه العلامات وهذا الانجاه تحمو معتره الآخرين والانتقام منهم والدعاء عليهم بالمصير السيء . . . وهذا الاعتفاد له مبرواته إذا إستطعنا أن نجد دور الشخصيات الدينيه في السودان قبل ظهور الاسلام والعرب وإنتات إمكانيات المانخصيات إلى شخصيات المنخصيات الى شخصيات بعديد .

وجد أاج الدين المهارى حين قدومه السودان بعد أن ترك بفداد حاجاً .
وريما حضوره للسودان كان بناء على دعوة إحد رجال السودان الميسوري وطابه حشيم أن يخدم الآسلام بنشر العسسلوم الاسلامية بين إولئك المتعطشين لهذه المحلوم و معارب و تقدير لما المشخصية الله و الله عند هؤلاء الرجال ، كاكان يمسل هذا العالم من معارب وما يحفظه من علوم لم تصل لسكان السودان في تلك الحثية فكانت مثل هذا هده و

الشخصية ومالها من علم تلفت الآنظار وتبهر العقول إذا من صفات العلموالماعرفة أن يخلق الاندهاش عند الجاهل إذ يعطيه العلم بعض الحقائق البسبطة القريبة منه ولايستطيع أن يتوصل اليها ويعطية الحلول للأشياء التي تورق العقسل الانساني إذ من صفات العقدل أن لايكف عن التساؤل والبحث . والحجيالة المجرد يضع العقل في حيره والمعرفة تربح العال من هذه الحيرة والقلق .

جاء الجان الهارس وبذر بذراين . أحدهما تشجيع القراء والمشيخ اللوم الدينيه وحفظ القرآن والاخره نشر فكرة الصوفيه . وقد وجد الشيخ الدين البهارى أرضا غير صالحه لدعوته الصوفيه الاهر الذى جعل دعوقه للصوفيه لاتقوم على أسس علميه سايمه بل أخذت من ملامع الشخصيات الدينية الفديمة الى سنتحدث عنها فيا بعد وهى الديانات الافريقية وخاصة الشخصيات الدينيه في غرب أفريقيا والعبادات الفرعونية والرهبان . إذ كانت كل هذه الشخصيات فامضة نميط بها هاله من العموص والاسرار بعيده عن إدراك عاسة الساس الامر الذى وضع بقية الناس ينظرون اليها نظرة غريبة فيها كثير عن المس الحيرة والدهشة فشخصية الكاهن الفرعوني كانت غامضة بالنسبه لبقية الساس وقد سلوا له عقولهم واحنوا بكل حركاته وتصرفا ه مشخصية الكاهن وصورته

لم تجد صوفية تاج الدين البهارى وبقية المدارس التي دخلت لم تجد العدلمي الكافي للوقوف ضد الابحرافات بالدين بل أننا لنجد في كثير من تصرفات وعالى الصوفية من يدعى المعجزات التي هي خاصة بالانبياء وحدهم . . . . . واتنت تحد مثل الكانب ووصيف الله لايفتكر لمثل هذا الانحرافات بل بثبت الما في مخطوطته مثل هذه المعجزات درن أن يعلق عليها ولايستاييع ويفرق بين ما عوم مساير الشرع و مخالف له .

الايمكن لنا بأى حال من الاحوال إذا إردنا أن تدرس الشخصيات الدينيه الاسلاميه بددخول العرب ودخول الثقافة الديبه والاسلامية وبرايه دخول للمعلوم العربيه في أوائل القرن السادس عشر علينا أن نتتبع الشخصيات الدينيه القديمة التي عاشت في النيل وفي إنريقيا ونحن نرى حتى اليوم شيء في أثار تلك للمشخصيات الدينيه القديمه في إعمال السجر والشعوذه وإنتقاد الناس في بعض الشخصات في شقاء الناس عن طريق التماون القدعة وإبمان الناس في قيدرة مِعضري جذوع الاشجار عن شفاء بعض الامراض وقد ِه مضها على الحاق كثير من الآذي وقدرة الناس على التشكل بأشكال الحيوانات وكل هذه المعتمدات اللهم مازال يعيش بعضها في بعضالقرى هي بقايا من تلك العادات الدينيه القديمه التي عالم نت على النيل وعند قبائل الداجو وقبائل اعالى النبل وكماهو واقعلم عدث عمليه تصفيه حتى الآن للعادات والمعتقدات الدينيه القديمه والصور الدينبه ألتى عاشت في أفريقياً . إنما حدثت عمله مصالحه وأمتراج بين العادات والتقاليد والمعتقدات الدينيه الوثنيه العادات المسيحية والاسلاميه لان العرب المسلمين الذين دخلوا السودان لم يدخلوا فاتحين أقوياء يفرضون سيطرتهم ومعتقداتهم على السكان إنماكانوا طالبن ملجأ ومأوىلذالم يكونوا فيمركز يسمح لهم بمحاربه معتقدات الأهالي إنما حدث النوافق مين الانتين قبل هؤلا. من السكان بعض المادات التي لاتمس وجولتهم وعاداتهم العريبة وقبل السكان من العرب المقاليد والعبادات التي لانقسو على ماضيهم الديني وقد كانت عمليه فيها شيء من اللين والمصالحـه لحلـق بيئه جديدة ترغب في العيش في سلام ... ويبدوا أن تعــدد للمتشدات الدينيه في السودان من وثنيه إفريتيه وفرعونيه ومسيحيه جعلإضافه معتقدات ديذية جديده من الجموعات جديده أمر متبول إذ لم تحدث عملية توعية لمحاربة المعتندات الفديمة أو صراع حاد والتقدم الديني الذي حدث، حدث قدرمجهاً وبطيشاً ...

ولمذا حاولنا أن نبحث عن بعض الشخصيات الدينيه اليوم الى نمارس بعض الاعمـال القدء. التيكان بقوم مها رجال الدين عن قمائل الداجو سكان و. عثمـ إفريقيا منها شخصيه (الكجود) التي تسعى اليوم أنها تمارس هـذه الأعمال مين وحي التعاليم الاسلاميه وممنا أضافته للتنخصيه القديمية بعض إمكانيات الدين فالكجود ماذان يستعمل الوسائل المدينية القديمه لعلاج سضالامراص ومأذال الناس بِمتقدون في هص هذه الأعمال ومما شاهدته من إعمال هذه الشخصية حين مرضت إمرأه أحضر لها هذا الكجور وأحضر معه مقشه (وبخ.ه) وكوكا بيه وحربه وقال للمريضة أن هنالك عملا سحريا قدعمل لهاوأن بجسمها بعضا العروقيم السامه التي غرست في جسمها وأجلس المريضة بعد أن كشف عن جسمها الاعلى وصــار يضرب بالمقشه على جسمها وظهرها وتسانطت قطـع مـ غــيره من عريرقي، الشجر ثم صار يمص على مواضع معينه في جسمها ويخرج من فــه بعض المربرق الرطيه موهماً المريضه أن هذه العروق كانت بجسمها . . وفي أثناء ذالككان يستحملُ بعض التعاوند الافريقية القديمه وبعض الآياء القرآنيه . ثم مدعل البخسه ووضع الحرية والكركاب على جسم المريضهوصار يقموم ببعض الحركات وترتيملي التاوند القديمه ثم بعد برهه فتح البخسه وأخرج ننها بعضالعظام القديمه وبعضيه الشعروبعض الاسلاك وبعدذالك شعرت المريضه بالراحه والقوه وكلهذه الاشياءا لتي قال[نهاكانت في جسم المريضه هي نفس الاشياء التيكان يهتقه فيها سكان إفريقيها ويقدم بها رجالالدين وسحره إفريقيا ولوراجعنا كتماب . هو بيرديدان ، عن الديانات في أمريقيا السودا. رغممافيه من الاخطاء الكثير م وبعد الكاتب عتم إ حياه أفريتيا وعدم إستطاعته لالمام بخفايا حياه الشعوب الافريفيه إلاأنه يعطينا صووره طيه المعتقدات القديمه عند قبائل الداجو وأعالى النيل والكبكويو بكينيما والسواحيلى بتانجانية اوالباكنجو والباسوتو والسوازى بجنوب إفريقيا والهو تنتوت والدمار المبعنوب غرب إفريقيا والبوشيان بهضه أفريقيا واللوندا بالنفو والبالاى بنهر الكنفو وكذلك الازنده والباءدا والمانجا إلا فيموندوب وبنوب غرب أفريقيا والكانورى والهوزا والباونشي واليوربا ولا بانجي والشارى البابمنيكم بوسط أفريقيا والاشاني ويدجون والتوجو والفتي والخاجوا والديدا والمندى والمندانج والتوكلير والالوف والباوله والسو منهارى بغرب حوض النيجر .

إنتشرت الديانات الافريقية الفديمة والسحريه بين كل هذه القبا ل وخاصه في وسط إمريقيا وعرفها سكان السودان قبسل الحضاره الاسلامية والمسيحية وتمشت تلك الديانات مع الوثنيه الفرعونييه المفارسة في راوع السودان ولازمت و ــ الحضارة الفرعونيه إلا أن مركزها الأصلي كان جنوب أدخى الجزيره ببن قبائل الشكل وأعالى النيل وغرب السودان وقبائل الدجو والتنجود والكنجاره والبراجوب .

وقد بدأت الديانات الوئنية وتصاحبها فكرة السحر لحاجة الانسارافهم الطبيعة وفهم غرائبها . وقد إستغل بعض الافراد المرهوبين أو الذين اعطتهم الطبيعة بعد القدرات الحارقة للاحساس بخفايا النفوس ويتولوا نفسير تساؤلات الناس عن الطبيعة وعن الجهاد والأمراض .... وقد اختص بعض الملوك ببعض هذه الصعات وجند بعضهم بعض الموهوبين للقيام بهذا الدور في معرفة إمراض الناس وخفايا تفكرهم و نفوسهم وقد إستطاعوا بأعتقاد الناس لقدراتهم أن يشجموا لحد بعبد في تهدنه كثير من الحالات أن كان بالتأثير النفسي أو الخداع أو العقاقير

المستخرجه من النباتات أو إستمال التعاويذ وقد ساعد على إنتشارهذهالعادات أستعداد الناس لتقبلها وخوفهم من معارضتها أو الوفوف أمام السحره اذ اهو المين وقد أثبت الدراسات أن الديانات الإفريقية الاولى لاتختلف كثيراً عن ديانه الفراعنه أو الإغريق فكثير من الرموز متقاربه حيث تنشابه الحياء الزراعيه والرعويه في كل من النيل واليونان وعند القبائل الافريقيه ولذلك كان وجه الشبه بين هذه الديانات أمرآ طبيعياً لنشابه الظروف الطبيعيه والمعيشيه . إلا أن النبائل الافريقيه أختصت بتعدد الآله والعيادات وذلك لنعدد القبائل وعدم خضوع هذه القبائل لسلطان واحدتمطيه كل السلطات الدينية والاجتماعية، كا كان عند الفراعنه كما أعطى هذا التعدد الأفراد الافريةيين كثيراً من الحريه وكان بأستطاعتهم التقدم والنطور أكثر من الشعوب الأخرى التي صنعت حضاره النيل والاغريق والرمان إلا إلا النظام الاجتماعي والاقتصادي الفردي حد فى ترحيد إقتصاد القبائل الافريقية في حين سخر الامكانيات الاقتصادية في النظام الملكي الفرعوني أوالنظام الاجتماعي الاغربق والررمان إلى إحترام الدوله والرؤساء والابطال إلى تجنيدكل إمكانيات تلك النعوب اصالح تلك الحضارات التي تمت على شمال وشرق وجنوب والبحر الابيض المتوسط .

ونحن لانستطيع أن نفصل الديانات التي قامت في السودان عن الديانات الوثنيه إذام تقم أي منها حتى الآن بحمله منظمه لحرد بقايا تلك الاديان الوثنيه القديمة التي إشتركت في عبادات جماعيه للطبيعه وتقديس للحيوان والاعتراف بسلطان بعض الافراد على فهم أسرار الطبيعه والقيام بدور الراهب. والساحر وتمحن نرى ذلك واضحاً في الصوفيه وطقوسها التي لاتخنلف كثيراً عن الطقوس الافريقية القديمه كما أخذ بعض منهم فكرة التسلط والحاق الاذي بالغير وأستعال النعاويذ لعلاج الامراض أو إلحاق الصرر بالغير إذا على النال هؤلاء

الاشخاص إن كانوا من السكهنه أو السجره الافريقيين أو رجال الصوفييه الذين قلدوا شخصياتهم وادركوا الضعف الاجتماعي العام للتصدي لهم . ونحن لانستطيع حتى الان أن يجعل بعضهم يعترف بسر مهنة سر هذه الثقيه وهذه المقدره للنجاح في بعض الامور وهي لاشك اتت عن طريق رياضه روحيه قاسيه وتعاليم معقده و أراهات سريه خاصه تعتقد بآله للشر وآله للخير وأن هنا لكأسرار أيستطعون بها التوصل إلى آله الشرواله الخير. وقد إحتلت عبادة الحيوا نات جزاء بير في عند النفراعنه القطه والنسر والسقره وأبواع عديده من الحيوا نات .

## 

الصوفية هي مذهب المجتهدين من العلماء المسلمين في حقائق المكون وارجاع كل شيء إلى خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى مالك الملك . مذهب الصوفية هو علم للتوحيد .. وعلم التوحيد لايقوم على الرؤيا الجاهلة أو الوهم إنما يقوم على الحقائق وكشف أسرار الوجود وربط كل شيء بخالفه .

هذا هو مذهب الصوفية الأوائل الاجتهاد فى علم التوحيد، . . . . النزود بالعلم والمعرفة بحقائق الحياة ، وامتحان كل حقائق الوجود ، ولابقوم هذا الامتحان وهذا الكشف بمجرد الرؤيا ، أو الوهم ، وإنما يقوم على الدراسة ، الدراسة التى تشبه التحليلات المعملية لائبات صحة الحقائق واستخلاص النتائج السليمة وهو أعلى مستوى من العلوم الاسلاميسة إذ يتطلب من طالب علم التوحيد ، أن يكون ملما بكل معارف الوجود بالفلسفة والطب وعلم الفلك والرياضيات رسائر العلوم الاولية حتى يستطيع أن يرد على كل سائل وعلى كل صاحب رأى مخالف بالاقتاع ، والمنطق والحجة . . .

كان هذا حال العلماء المسلمون في عصر النهضة الفكرية العربية وازدهار العلوم والمعارف ولايمكن أن يتطور علم مثل علم التوحيد الاوسط تطور كافة العلوم ولابد من وجود الامكانيات العليمة لتفسير كل الظواهر الطبيعية .

لم تظهر الصوفية في عصر تدهور الفكر العربيكا يقصور البعض ولكن تدهورت الصوفية بتدهور الفكر العربي وخمود المعارف وقلة الاجتهاد واندثمار العلوم حينها بات علمه النوحيد وأهل الصوفية يستعملون أدوات غير تنك الى كان يستعملون أدوات غير تنك الى كان يستعملها رجال العلم من الصوفية الآوائل . . . . . في حين كان العلم هو السلاح الوحيد للصوفية أصبح الوهم والرؤيا وخطرقها والاحسلام وتجريداتها هي أداة رجال الصوفية في بجال علم التوحيد وأثبات وحداً مية أن .

بقول الامام العمالم أبا القاسم عبد المكريم هوازن القشيرى في اعتقاد الصوفية في مسائل الاصول و اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا فواعد أمرهم على أصول صحيحة في النوحيد صانوا بها عقائدهم من البدع وها نوا بنا وجدوا عليه السلم وأهل السنة في توحيد ليس فيه تشيل ولا تعطيل وعرفوا مأهو حتر القوم و حققوا ما هو نعت الموجود من العدم ،

وقد أخذ بعض الصوفية مثل هذه العبادات دون اجنهاد رعام وطنوا أن التوحيد بأتى من الاطمئنان اصفاء السراره وبدون صفاء العقل الذى لايكون صفاء الا بالعلم . . لان اثبات وجود الله دوجات أعلام درجة ذلك العالم المؤون الذى عرف حتائن الكون وتجرد من كل شيء بمدهة كل الحقائن فامن بعقله وقلبه . . وهذا هو مذهب التوحيد الذى اجتبد وجال الموفية الإوائل قيه بالعلم ، ووقفوا عند كل شيء بالدراسة والتحليل والتعليل يضمنوا المعانى أشهاء خفية واتما جعلوا لمكل شيء معنى واضح مم أتى بعده طائفة من المريدين وقف علمهم عن أدراك معانى هؤلاء العلماء فتوهموا معانيها وسادوا بها دون علم عن طريق البصيره وظنوا أن الرؤيا والوهم هما السبيل الصحيح للمكشف عن خفايا هذه المعانى والكابات ليفهما قلة من الناس من صفى إيمانهم ولكنهم عن خفايا هذه المعانى والكابات ليفهما قلة من الناس من صفى إيمانهم ولكنهم لم يدركوا أنهم وضعوها ان كثر علمه وصفا إيمانه حتى لايقع في حبال الشرك والأوهام .

ولقد كان لمثل هذه المعانى المختصرة والكثير من كلبات رجال الصوفية الاوائل الى قالوها للخاصة فانتشرت عند العامة كل أسباب تدهور الدكر الصوفى فظن البعض أن الصوفية هو صفاء السريرة ولكن كيف يتحقق هذا الصفاء وقد ظن البعض أن بجرد أداء الفرائض الهادية للمؤمن يكنى لجلب هذا الصفاء وقات عليهم أن تحقيق هدنا الصفاء لا يكون لا بتصفية حقائق الوجود ودراحتها والتأكد من كل خاطر واثباته علميا ولكن البعض ظن الرؤيا أو الوهما ما يعنيه علماء الصوفية بالصفاء وان الاحساس له يكنى للكشف أشياء كثيرة لصاحبه.

و باكت الصوفية عند المريدين هو استجلاء كلمات رجال الصوفية وظنوا أن فيها شيئا لايدركه إلا أهل البواطن ولايدرك معانى كالماتهم الاسمن توفرت لهم أسبماب كشف الغيب ولم يدركوا أن الصوفية هي تطور لعلم التوحيد بالعلم والمعرفه وليس الوقوف عند كلمات رجال هذا العلم والظن بأفي اسكلماتهم معانى عافية لايتوصل إليها إلا القلة وهو وهم كاذب فعلم التوحيد لايقوم على هذا الظن وكل صوفى لايلم يعلم التوحيد وبضيف إليه شيئاً من عنده لايمد صوفيا . . .

قال زعيم الصوفية الأول الامام أبو القاسم الجنيد وهو ببغداد في أوج ازدهارها في عصر الخليفة العباس في تفسيره التوحيد . التوحيد هو أفراد القدم من الحدث واحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد...

وماقاد لانحراف البعض فى تفسير معانى رجال الصوفية الاوائل أنهم أهتموا بمسائل فلسفية تهم الحاصة من رجال العلم وذلك حين تعرضوا لمسائل ماوراء الطبيعة مثل الحدث والقدم .

وخرجت كاياتهم ومعانيهم هدنه إلى المريدين غيير المعاق على العملوم

الفلسفية فقصر علمهم من عندلولها وفهم معناها وظنوا أن فى العلم باطن وظاهر أحدهما بالاجتماد وآخر بدون اجتهاد ووقفوا عند الممانى الفلسفية وظنوها كلمات روحانية نزلت على مؤلميها من الاثمة فى ساعة نجلى كشفت لهم عن خيبا يا الوجود واسرار الحياة ولم يدركوا أنها فلسفة ما وراء الطبيعة وانها علم يقوم على الاقناع العلمى .

يمكى عن يوسف بن الحسن قال ؛ , قام رجل بين يدى ذى النون المصرى عوفقال , أخبرى عن التوحيد . ماهو ، فقال , هو أن تعلم أن قدرة الله نعال فى الاشياء بلا مزاج وصنعه للاشياء بلا علاج ، وعلة كل شىء صنعه و لا علة لصنعه ، ليس فى السموات العلا و لا فى الارض السفل مدبر غيرالله وكلما تصدور فى وهمك فالله كلاف ذلك ، . . .

و يحكى كذلك ما وصل إليه حال الصوفية من بعضهم له علم الغيب حتى إنتشرت هذه الفمكرة بين المريدين وغير المريدين وكان لها خطرها الحبير في هدم أساس هذا المذهب وادخال الدجل عليه وإعطاء قوة لم يؤمنوا بها ولم يدعوا إليها . . . قال جاء رجل إلى ذا النون المصرى وقال له أدع ننه لى فقال ان كنت قد أيدت في عام الغيب بصدق النوحية فكم من دعوة بجابة قد سبق الله وإلا فأن النداء لا ينقذ الفرقى وقال الواسطى ادعى فرعون الروبيقوبية على الكشف وادعت المعتزلة له الستر تقول ماشئت فعلت . . .

وإذا تصورنا تطور الفاسفة اليـوم والامكانيات العلميـة الكثيرة التي

قستغلها لمكشف الحقائق وما كانت عليه في الفرن الثالث والراح الهجرى عند العرب لوجدانا الفيارق العلمي الكبير بين الفلسفة اليوم والفلسفة بالامس فقد اختفت أراء رجال الفيكر الارائل وسقط البكثير منها أمام تقدم الفيكر اليوم وهذا لايسيء الاقدمية بشيء وانما بثبت انالعلم في الفكر في تطور مستمر وكلها تقدم النعليم كلها تقدم الفكر وذلك كيلا نسلم بأداء المجتهزين من عاماء الصوفية الاوائل لان العام لاحدود له .

• • • • • • • • • •

#### الصوفية الأوائل

# أبو اسحق بن ابراهيم بن أده بن منصور

أول من ورد ذكرهم من الصوفية ، هو أبو اسحق بن الراهيم بن أدهم بن منصور .كان من أبناء الملوك ، وأول من ترك حياة الغني ، وأعطى ماكان معه لراعيه ، وليس جبة الراعي المصنوعة من الصوف ، بما جمل البعض يعتقد أن كلمة المصوفية مشتقة من لبس الصوف الدال على الزهد في الدنيا و معني الصوفية غير ذلك كما جاء على السان أثمة الصوفية وهو الذي صفا عن الاخلاف المذمومة وتخلق بالاخلاق المحمودة ولايشترط أن يلبس الصوف لأن أثمة رجال الصوفيين من علماء بغداد والذين عاشوا بها لم يلبسوا هذا الصوف .

هذا طرف من فلسفة الصوفية الاوائل الذين كا والمينظرون للدنيا نظرة أقرب لنظرة الرهبان اليها وذلك عند بداية الحركة الصوفية الا أن هذا لم يكن يشمل فلسفة الصوفية فى الوجود والنوحيد وانما كان هذا رأى فود منهم فى

حياة الفرد وقد جاءت أخباره أيضا أنه كان يحرس كرما فر به جندى فقال و أعظمًا من هذا العنب و فقال دما أمرنى به صاحبه ، فاخذ يضربه بسوطه فطأطأ رأسه وقال و اضرب رأسا طالما عصى الله ، فاعجز الرجل ومضى . . . .

### أبو القيض ذو النون المصرى :

اسمه ثوبان بن ابراهيم وقيـــل الفيض ابراهيم وأبوه كان نوبيا توفى سنة خمسة وأربعين وماثنين هجرية من أثمة الصوفيه ، وواحد وفته ، علما ، وورعا ، أي وما لا وأدبا ــ قبل سعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر ، فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ، ورده إلى مصر مكرماً . وكان المتوكل اذا ذكر بين يديه أبو الفيض يبكى .

كان وجلا نحيفا تعلوه حرة ، ليس بأبيض اللحية ومن أمثاله قوله ، مواد السكلام أربع ، حب الجليل ، وبغض القليل ، واتباع التنزيل ، وخوف التحويل ،

# أبو القاسم الجنيد بن محمد :

د سيد هذه الطائفة وأمامهم أصلة من تهاوند ومنشؤه ومولده بالعراق وأبوه كان يبديع الزجاج فذلك يقال له القواريرى وكان فقيها على مدهب أبرئود فكان يفتى في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة صحب خاله السرى والحرث الحاسى ومحمد بن على القصاب مات سنه سبع وتسعين ومائنين .

ومن أفواله ، ما أخذنا النصرف عن القبل والفال ، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحمنات وقال أيضا ، من لم يحفظ القرآن ولم يكنب الحديث ولايقندى به في عذا الأمر ليس منا لآن علمنا هذا مقيد له بالكتاب والسنة ،

### الامام عبد القادر الحبلانى

هو القطب الكبير المؤسس الآول للطرية ــة القادرية . . كان اهاما عالما تقيا ورعا . . . كان له اتباع ورواد لحلقته بمسجده الكبير ببغداد حيث يقوم بتدريس علوم التفسير والحديث والفقه الشافعي والحنبلي وعلوم الاصول واللغة .

وكان يقول لانباعه ، ان الله لاينظر إلى وجود الناس واحسابهم وانما ينظر إلى الوسم رأعالهم ، وان المراد بالعلم ، هو العمل به فالفته هو من عمل فقهه والمحدث لا يكون محدثا إلا إذا طبق الحديث على نفسه واعد قلبه ليكون على قلب صاحب الحديث صلوات الله وسلامه عليه . . . .

# الامام أحمد الرفاعي

هو القطب المربى الامام السيد احمد الرفاعي مؤسسة الطربقة الرفاعيه التي التشرت في العراق والشام ومصر وشمال أفريقية

من أقواله: وانفع النساس إلى الله القريم لعباده . . . ومن أفواله أيضا (طريق دين بلا بدعة وهمة بلاكسل وعمل بلا دباء ونفس بلا شهوة وقلب عامر بالمحبة )

وكان مجالمه مدرسة للعلماري ومأوي للفقراء ...

# الأمام السيد أحمد المدوى

هر النظب السيد أحمد البدوى وقد إلى مصر من العراق بعد أن طاف بربوع الحجاز . . . واستقر بمدينة طنطا وأخذ يؤسس مدرسته النكرى باسم ( الطربة، الاحدية ) حضر عصر الظاهر ببيرس وكان يحله وبعظمه .

ومن أقواله ( ليس المنصوف الزهاء أوابس الصوف آنما النصوف أعمائه وبجاهدة وأخلاق والاخذ بأيدى الناس إلى خبر الدنيا والاحرة ،

### الامام السيد إراميم الدسوق :

صاحب الطريقة الرهامية نوفى سنة سنة وأدبه بن وستمانة عالما ودعا تقيا من أقراله ( من لم يكن متشرعا ، متحتقا ، نظيفا ، عنيفا ، شريفا ، فليس من أولادى ، ولوكان ابني لصلى ومن كان من المريدين ملازما الشريمسة والحقيقة ) . . . .

هؤلاء بعض أنمة السرفية الكبار وإذا أردنا أحساءهم فعديهم لا يحسبه

هذا الكتاب ونكنى بالآشارة إلى بعضهم . . . ومايهمنا ماذا استفاد السودان من الصوفية . . . . وماذا استفادت الصوفية من السودان . . . فهل أعادها إلى طبيعتها العلمية الآولى أم انحدروا بها بعد أن انحدرت هي نسبة اركود الفكر العربي عامة وتدهور الحياة الثقافية والاجتماعية بندهور الحياة السياسية وتفتيت وحدة الامة الاسلامية والغربية الذي ابتدأ بظهور الدولة العهاسية في الجدزيرة العربية وشمال أفريقيا وانزوا الدولة الأموية في الاندلس ثم بذوغ الدولة الفاطمية في شمال افريقيا عملة أراضي الدولة العباسية ثم جرت النقسيمات العديدة التي هدت بوحدة الامة الاسلامية وقادت لندهورها .

• • • • • •

### وجه النشابه بين الصوفيه والرهبانيه

لما كانت المسيحية دين سماوى أنزله الله على الناس لبؤمنوا به وكاف به سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ليقرم بنشر هذه الرسالة قابلت دعوة عيسى من اليهود والوثمنية الكثير من التعسف ولتى المؤمنين بها شى أنواع العذاب وقد سلك المؤمنون بالمسيحية طرقا شى فى عباداتهم وسلوكهم الديني ومن هؤلاء كان الرهبان الدين اتمتشروا فى مصر فى وديانها وجبالها وصحاريها بعيداً عن لهو الدنيا وهروبا من بطش الرومانيين .

ولما بعث الله عز وجل سيدنا محدا هاديا مبشرا بالاسلام منذرا بالعقاب ثائرا على عبادة الاوتمان وقفت قربش صده ولتى من العذاب الكثير واتى المؤمنين الكثير من الاضطهاد ...

ظهر الاسلام في النصف الأول من القرن السنابع لظهرر المسيحية وقد انتشرت المسيحية بين كثير من الشعوب في شهال الجزيرة العربية وفي مصر وشهال البحر الابيض المتوسط .. وقد سلك المسيحيين مسلكا جديداً في العبادة وهم الرهبان في انقطاعهم عن ملذات الدنيا وخلودهم للعبادة وذكر الله وقد ظهر هذا المسلك عند بعض الصوفيين الاوائل ونحن نورد هنا بعض الامثلة ونقارن بين حياة القديس النطونيوس من أبناء مصر الاغتياء وبين حياة الصوفي إبراهيم بن أدهم بن منصور ...

فقد فشأ القديس انطرنيوس المرلود عام ٢٥١ م بيلدة (كوفا ) بمصر

مركز الواسطى من أبوين غنيين وعند يلوغه سن الثامن عشر توفى والديه في عام واحدوتركاه واحته بعد ان ركا لهما ثرة طائلة وحدت أن دهب نطونيوس للكنيسة فحدم الكاهن يقول ان وأردت أن تدكمون كاملا فاذهب وبع كل مالك واعط الفقراء وتعال انبعني فيكون الله كنز والساء ، وقد اختر الشاب انطونيوس هذه الفقرة وكانها حوجهة اليه لانطباقها على حاله فخرج من الكنيسة وذهب لمل ممتلكاته وأرضه ووزعها على الفقراء محتفظا ببعض المال لاخته لتربيتها ولكنه عاد مرة أخرى للكنيسة وسمع الكاهن يقول (لانتهتموا للغد) فخرج من الكنيسة عاد مرة أخرى للكنيسة وسمع الكاهن يقول (لانتهتموا للغد) فخرج من الكنيسة عاد مرة أخرى للكنيسة وسمع الكاهن يقول (لانتهتموا للغد) فخرج من الكنيسة عاد مرة أخرى للمنتبعة وسمع الكاهن يقول (الانتهتموا للغد) فخرج من الكنيسة من القرية عام ٢٧٠ م إلى مكان قربب من قريته حيث أقام في كوخ صغير إلى من القرية عام ٢٧٠ م إلى مكان قربب من قريته حيث أقام في كوخ صغير إلى جواو شاطى والغيل يدرب نفسه على حياة النسك كا فعل المسبحبون السابقون .

ولما كان نليل الحبرة بحيساة النسك وتعالبهما اتصل بكبار النساك وشيوخهم المجاورين له للاستفادة منه . . ثم رأى في اقامته في ذلك المكان خطر على حياته الموصية بسبب رؤيته لبعض النساء اللائي كن ينزان إلى النهر للاستحام فارتحل إلى المقاير القريبة من القرية ، ولكنه لم يعال الاقامة بها إذ هداه تفكيره ، إلى عبود النهر إلى المناطق الجباية حيث أقام في حصن مهجور في منطقة ، بسبير ، على الضفة الشرقية على النيل . . وعاش هناك لايتصل بأحد إلا ثلاثة مرات في السنة حين بحضر اليه المعجبين بة الخبر الجاف دون أن يراهم . . .

هذه حياة شاب مسيحى سلك في حياته الدبنية مسلكا جديداً بخلاف ماكان شائعاً عن المسيحيين ثم تأتى بعد ذلك حياة أبواسحق ابراهيم بن أدهم بن منصور تحكى قصة حياته أنه كان من أبناء الملوك خرج يوما للصيد فأثار ثعلبا أوأرنبا.. وصار يطارده وأثناء مطاردته له هتف به هاتف يا ابراهيم الهذا خلقت أم بهذا أمرت ثم هتف به أيضا من فريوس سرجه والله مالهذا خلقت ولا بهدا أمرت فنزل عن دابته وصادق راعيا لابيه فأخذ جبة الراعى من صوف ولبسما واعطاه فرسه وما معه ثم أنه دخل البادية ثم دخل مكة وصحب بها سفيان والثورى والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات بها ، وكان يأكل من عمل يده مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك وأبه رأى في البادية ، علمه اسمه الله الاعظم ، قد عاد بعد ه فرأى الخضر عليه السلام وقال وإنما علمك أخى داود اسم الله الاعظم .

وقد شامت حياة أبو اسحق المعيشية في كثير حياة رهمان وأدى النطرون والاودية الاخرى وتكسبهم من الزراعة واعتمادهم على عمام، وحياة النقشف.

هذا التشابه في حياة الرهبان الاوائل الذين عاشوا على النيل وفي السودان كان من الموامل المساعدة لانتشار الصوفيه في السودان وظهور مربدها بتنك الصوره لما وجدوه من روايات قديمة عاش أصحاما على النيل أحبوها من قديم المؤمان وما جاء في ذكر الرواد الاوائل من الصوفية مثن ابو اسحق بن أبراهم بن أده وما كانت ترويه الروايات عن حياة الرهبان في وادى النيل وسويه .

. . .

# الشعر

### ما نمرفه عن الشمر:

الشمر ذلك النور الانساني الذي يضيء النفس . . .

الشمر تلك الزوح التي تبسط الارواح المتعبه ...

الشعر تلك الروح التي تنهض بالعةول المرهقة . . .

الشعر ذلك القبس الذى يلج النفوس المتعبه فيملأها سعاعاً وحياه . . .

الشعر رسول انسان طاهر يبحث عن الحياة والخلود ...

الشعر شعاع يضيءكل الأفاق ..

أيتها الشمس أغربي

ودعيني استلق على الطريق

على أرى خلف الحجب

حتى أرى مالا تراه العيون

الشعر ذلك السراج الذى وقوده أنا وزيته هذه الحياة التى فىالعروق ••• وموسيقاه هذه النخات النى تخلق الحياه وتحيل الانسان إمكانيات لاتحد •

الشمر ذلك القبس الانساني الداخلي لينير طريق الأبدية

الشعر رحلة بين النفس والذات

الشعر حركة الروح وإنطلاقه المقل

# تاريخ الشمر المرى فى السودان

لم تظهر حتى الآن دراسة دقيقة لتاريخ الشعر العربي في السودان غير بعض الدراسات التي إدهمت متاريخ الشعر في القرن التساسع عشر والتسرن العشرين للأستاذ عبده بدوى والشعر الحديث للدكتور الشوشي الاستاذ بحاممة الخرطوم وبعض الدراسات الدربية التي القت بعض الهذين على تاريخ التقافة العربية في السودان بداها الاستاذ عبد عبدالرجم في مؤلفانه و نفئات البراع و درالعربية في السودان و ثم الاستاذ عبد الجيد عابدين و تاريخ الثقافة العربية في السودان و من قاميخ الشعر العرب في دخول المرب للسودان ، ولم تحاول أن تجد رادداً آخر غير تنبع رحلة العرب داخل السودان .

كما قدم الأستاذ الطاهر محمد على آخررسالنه لنيل الماجستير من جامعة القاهرة على و النزعه الصوفيه في شهر السمانية و كنا نأمل أن يكنشف لنا هذا التاريخ إلا أنه وقف مع شهر الصوفية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي مضيفاً غموضاً على تاريخ الشهر العربي في السودان حن أصبح نبت بلا جذور ولابدايه له ، ولم تعرف ووافده الأول حتى الآن .

ومن أجل هذا حاولنا في هذه الدراسة البسيطه أن نجد البداية لتأريخ الشعر العربي في السودان مستشهدين بالوثائق والأمثله التي إستطعنا أن نعثر عليها .

قسم الدكتور عبد المجيد عابدين في كنابه تاريخ الثقافة العربية في السودان الشعر إلى عامى وعامى فصيح و فصيح و هو بذلك قدم الشعر العامى على الشعر في العربي الفصيح وقد استند الدكتور عبد المجيد عابدين في تبويبه الشعر في السودان على هذه الأبواب على ماوصل إليه من شعر القرن الثامن عشر والناسح عشر وبداية القرن العشرين معتمداً في نفس الوقت على أن الثقافة العربية دخلت السودان بدخول العرب إليه ولكننا لو تابعنا رحلة العرب داخل السودان مجتمدين عن الالتحام بالناس طالبين المأوى والأماكن الامنة خوماً من دخولهم في مشاكل مع أهل السودان حتى بضطروا إلى أن بجدوا تفسيم في موقف حرج، في مشاكل مع أهل السودان حتى بضطروا إلى أن بجدوا تفسيم في موقف حرج، فلهودان . وحرصا على النجاة من عداوه العاسيين رضوا بالفيافي والسيول المناسية في النجاة من عداوه العاسيين رضوا بالفيافي والسول المالية من انناس قدر الأمكان حتى لا يدخلوا في عراك أو عداوة ليست في مطحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على المودان بهروب الأمويين أمام العاسيين مصلحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على المودان بهروب الأمويين أمام العاسيين المالية داخل أفرية يا او إلى السودان في المزن اشاءن الميلادي .

أول طلائع عربية مسلمه وصلت السودان عام ١٤٦ م - حين أرسل عمر بن العاص بعد فقحه لمصر فائده عبيد الله بن السرح إلى حدود مصر الجنوبيه لهنم دولة دنقلة المسيحيه إلى فتوحات الأسلام ، إلا أن دنقلة فاومت الجيش الاسلامي في بداية الأمر حتى إضطر الجيش الاسلامي إلى ضربها بالجنيق وأستسلم حاكم دنقله و قد صلحاً مع القائد العربي عبى إحقام المسلمين مارين بدياره أو مقيمين أو مؤدين لشعارهم الدينية ، والحفاظ على مساجدهم على أن يدفع مسيحيو دنقله جزيه سنوية لحاكم إسوان نبابه عن والى مصر ولسكن سكان هذه المنطقة لم ينقطعوا عن العصيان والتحرو من هذا الاتفاق فنرات عديده عا قاد لاعادة الهجوم عليهم المره بعد المره .

هذا كان أول لقاء بين العرب المسلمين وسكان شمال السودان المسيحاين والوثنين الذين كان بعضهم يخضع للديانات الفرعونية في المناطق النائبة عن بد الساطه والكنيسة.

و إذا أردنا أن تتبع الهجرة العربية فانها لم تسلك هذا الطربق الوعر الذي تقطئه القبائل المسيحية عند بداية هروب العرب الاموبين أمام العباسيين أو هروب العباسيين أمام الفاطميين في القرن الثامن الميلادي والقرن العاشر الميلادي داخل داخل أراضي السودان سالكين أرض المعدن مبتعدين عن النيل منوغلين داخل أراضي البطانة .

وأذا أردنا أن نعرف أثر هذه الهجرة العربية منسذ القرن الثاءن والعاشر المميلادى على الثقافة السودانية فلن نجد لها أثر لآن العسرب في هسذه الفتره لم يكونوا في إستعداد لادخال النأثير وفرض ثقافتهم ودبانتهم ، إنما كانت هجرتهم تطلب منهم المصالحة والمساومة والتقسرب إلى عادات أهل البسلد دون إرهانهم بفرض عادات وثقافة العرب .

وما حدث أن أخذ العرب الاوائل من حياة سكان السودان السكثير ، بعد أن أخذ منهم الترحال والتجوال والبحث عن مأوى ومكان للاستقرار الكثير من اتفافتهم وحضارتهم التي أبتعدوا عن مناخها إلى ظروف معيشية أفتس بكثير عاكاتوا عليه في حياتهم داخل النهضة العربية الاسلامية التي أعطتهم الكثير من الثقافة والحضارة والمدنية التي لم تتوفر مقوماتها على هذه السهول والقياف والوديان طابيا المرعى والرزق والظل .

أنشغل العرب الاوائل بالبحث عن مكان للاستقرار وعن إسلوب للتفاهم به مع سكان السودان وحالولوما أستطاعوا التقرب إلىعادات أهل البلد و تتازلوا عن الكثير من مقرمات حياتهم الحضارية حتى إستطاعرا أن يمتزجوا بسكان السودان على ضفاف النيل والوديان والسهول.

وخلال أربعة قرون فقد العرب خلالها إتصالهم بمراكز الثقافه المربيسة والاسلامية عتى تجرهوا في كل مقومات تلك الحضارة والنهضة. ويأتى القرن الخامس عشر ، وقد حدث الامتزاج المكامل بين العرب والسكان المحلميين وأصبحوا عنصرا واحدا ، نجد الحاله الثقافية والدينية في حاله من الفقر والجهل بتعاليم الاسلام تذكرها لنما المخطوطات القديمة . حيث لم يعدد لهم من الثقافة الاسلامية الاأداء فريضة الصلاه اما تعاليم الاسلام الاخرى فقد تمخرت عير السنين على السهول والوديان وضفاف الانهار حتى ظهر شكل المجموعات الثيليه التي كونت الحلف السنارى مع نهاية القرن الخامس عشر و بداية القرن السادسي عشر الميلادى وإن الامتزاج لم يحدث في عهد الاجيمال الاول أنما حدث بعد الاحترار في عهد اجيال جديده شبت على تربه السودان ومناخة .

لقد حاول بعض المؤرخين والباحثين جعدل الفترة السابقه لقيدام الحلف السنارى بين عبد الله جماع زعيم العبدلاب وعماره دونقس زعيم الفونج عام ١٥٠٥ م فترة إنتشار الثقافه العربية . ولم يستطيعوا أن يؤرخوا غير المفترة مابين المقرن الثامن عشر الميلادى وبداية القسدرن العشرين ولم يحاولوا أن يعطونا صورة واضحة من حال الثقافة العربية قبل الحلف السنارى وبعد قيام السلطنه السناريه .... كما أن زعهم على إنتشار الثقافة العربية بدخول العرب

السودان. وأن كان للعرب أثر ثقانى قبل القرن الخامس عشر فى بجال المقدافة العربية والاسلامية فهر أثر ضغيل لان علية الرحله داخل السودان كانت بالنسبه للعرب أنفسهم يمثابه إمتصاص لثقافتهم ومدينتهم التى وصلوا اليهسما يظهور الاسلام وفتوحا ته وأتصالهم بالحضارات الاخرى . . وكل ما خلفه العسرب خلال تلك الفترة فى السودان هو نشر التقاليد العربية . . وعلينما أن نفرق بين تقاليد العرب و بين الثقافة العربية الاسلامية التى قامت عليما النهضة العلمية للعرب المسلمين .

بدأت النهضة العلمية والثقافة العربية بظهور السلطنة السنارية ببداية الفون السادس عشر و سيطرة هذا الحلف على جميع القبائل وحفاظه على الآمن وطرق التجاره وإشتراك وزراء وملوك هذه السلطنيه في القجارة بين مصر والبحر الاحمر وتشجيعهم للحج وحراسة قوافله الآمر الذي فتح البحاب النباس المخروج من السودان في آمان على إرواحهم وإمرالهم من قطاع العارق التجارية وعودتهم سالمين من شر قراصنة القوافل التجارية الذين إحترفوا هذه المهنه.

وأذا أردنا أن نبحث عن حال الثقافة العربية والاسلامية بعد قيام السلطنة السنارية فسنجد جهل عام بالتعاليم الاسلامية . . فقد إنتشر الجهول بالتعاليم الاسلامية . . فقد إنتشر الجهول بالتعاليم الاسلامية وحتى بعد قيام هذه السلطنة . فسنجد إستمر ادا أبعض العادات القديمة التي تناى مع تعاليم الاسلام فيا يختص بالزواج على الخصوص . فنجد الرجل يطلق المرأة ثم يتزوجها غيره في نفس اليوم وقد جاء في مخطوطه ، ودهنيف الله ، المكنوبة عام ١٧٥٢ م عن حال النقافه العربية

والاسلامية عند قيام هذه السلطنة الان حيث يتول ( لم تشتهر في تلك البلاح مدرسة علم ولا فرآن . يقال إن الرجل يطلق الرأة ويتزوجها غيره في نهاد. من غير عده ) وأستمرت هذه الحالة حتى بتميام السلطنه السنارية حتى حضم محمود وأجل القصير المركى من مصر وعلم الناس العده في النصف الثاني.من القر ف السادس عشر الميلادى وقد وجد رجال العام والدين الذبن تلفوا العام يحه قيام السلطنه مشقة كبيرة في تطبيق النعالم الاسلامية على الناس وحتى على الذيرف المقوا دراسات دينية . ومنهم الشبخ محمد الهميم وزواجه بأكار من إربعة نسماء وجمعه بين الاخوات ، ورقرق دشين قاضي العدالة ضدهذا السلوك وإصراف نساء في آن واحد لـ كشف جهل الشيوخ في تملك الفتره وذلك يرجع لا شدك لفنر و الخلوم، أل تلقوا العلم بها . وهذا أمر يبدواكان شانعا وذلك لابتحاهـ العرب فترة طويله عن حياة المدينه قبلأن يحدث الزولج والامتزاج الاستقراب وساعد على هذا الجهل إبتعاد العرب عن المدنية العربية ومحالوتهم الهروب قمدف الا مكان عن أي طريق يقرب من يد السلطة العربياة الحاكمة إن كات ذلك في عهد العباسيين أو الفاطم بين . حتى فقدوا كل مقومات تلك المتقاحة التي جاءت مع الرحالة الآوانل الذين عملوا كجند للدوك الامويم أو الدولة العباسيــة .

تم جاءت الدوله السنارية فخلقت الأمن والأستقرار وبدأت عماييسة الهجرة للسودان عن طريق الحج أو عن طريق مصر . وأول من وصل السودات في عهد الدولة السنارية محود العركى راجل القصير الذي نزل بالنيسل الابيعتو بقرية اليس و نشر التعالم الاسلامية ويقول الشيخ خوجل ادريس الارياب كانت بين الخرط م وأليس سبع عشر مدرسة خربتها تبائل الشكل ولم لحم

هٔقد کافت قبائل الشلك تمتد أراضيها حتى أراضى الجزيرة ويعذى اليها البعض تخريب مدينة سوية وممليكتها .

خط الشيخ محمرد المركى أول مدرسة التعليم اللغه العربية وحفط الفرآن ونشر النتحاليم الاسلامية وضمت مدرسته تلاميذاً من مختلف الافاليم الذى فامرا بسورهم فى أقاليمهم

م بعد محمود القصير عاد طالب سوداني بعد أن رافل قوال الحج الى كانت تدهب عن طريق مصر ، من دار الشايتين رهو الراحم البوكات عد أن أفام بالارعل المجاز وألم بعلوم الدين رالع بية فردس بأرص كايتين خليلا والرسالة ويتال أنه أول من درس حليلا بعلاد فرئ ، قد خرج الراجم أبن حابر ابن عرن بن سليم أثمة رجال الصوفية والعلم بأرض الحريرة وسنال والحلماية وشمال السودان ،

وقد كان لارلاد جابر الاربعة وعائلتهم أثر كبس في نفر تعاليم الفية العربية في أبرض الشايقية وشول السودان وقد كان يحج البهم أم به من شخطات من شخطات من شخص المولاد وعمل البولاد كان رجالا حلف إن يدخل بيته جميع ما خلقه الله فافناه البراهيم المضاء المسحف على سرره واستدل بقوله تعالى والم فرطنا في البكتاب من شيء قد له ندخة أنت بولاد البرير م وأخواند هم عبد الرحن وعرف بالصلاح ما الماعيل وعرف بالورع وعيد الرحي وعرف بالعماد ما النبخ صغيريان رائات عالم في العلم والدين والدين والعماد والحقهم فاطعه ام النبيخ صغيريان رائات عالم في العلم والدين والعماد والحقهم فاطعه ام النبيخ صغيريان رائات عالم في العلم والدين والمدين والحقهم فاطعه الم النبيخ صغيريان والدين والعلم والدين والمدين والعلم والدين والمدين والمدين والدين والمدين و

اما في منطقة سنار ورفاعه فتاركان للشيخ تاج الدين اليماري النضل الكراد

في نشر العلم والصوفيه وقد تخرج على يده آنمة كبار من رجال الصوفية والعلم به وإدا أردنا أن نؤرخ للشعر العربي في السودان فسوف نؤرخ له بمدرسة على الدين البهاري البغدادي الذي وصل السردان بعد أن آدى فر صة الحسم سواللي عام ١٥٥٥ — ١٥٦٠ م أول حكم عماره أو سكيكين وقد نقل الشبخ تأسيم البهاري للسودان الصوفية الراقبة ونقل منها أحلى انتاجها وهو الشعر ، وقد كان الشعر الصوفي عربي فصيح حفظه الباس وساروا على منواله في الكتابه والأنكور ومن أنار الصوفية الكبار أبو فاسم الجديد الذي قسمي السمه (أبو القائم الجنيد الذي الشعر الذي الداولة الروائد الرائل في الحلاوي (الكتانيب) والزرايات .

وصل الشعر العربي الصوى أعلى مراثب الشور الذاني وأحلاً ، حتى صار على كل لسان ، وهو قد جمع بين عبة الله والحنوف وقد شبه فيه يمعقد الشعراء هذا الحب بالحب العاطني اخارف حتى بات هذا الشعر المسرفي على كل اسان عاشق وحبيب وكل محب المجهال والشعر الجيسل وفي ذلك توقعهم في الصحت .

أُوكِر مَا أَوْلَ إِنَا البَرْقِيَا وَأَحَكُم دَائِمًا حَجْجِ الْقَالَةُ فَا الْعُلَالِيَّةُ وَالْحَالِيِّةِ وَالْحَالَةُ وَلَا اللّهُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالِقُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلَقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلْ

رأیت الکلام یزین الفتی والصمت خیر لمن قد محمت فکم من حروف تجرالحترف ومن ناطق ود أن لو سکت

### وقولهم في الخوف

ولم تخف سرء ما يأتى به القدر أحسنت ظنك بالايام إذا أحسنت وسالمتك الليالى فاغتررت بها وعندضوم الليالي بحدث الكدر

#### وكذلك:

لو أن ما بى على صخر الانحله 💎 فكيف بحمله خلقاً من الطير. وكدلك فى باب التوكل لاى الحزة الخراسانى .

أهابك أن أبدى البك الذي أخني تهانی حیائی منك أن أكثم الهوی وأغنیتنی بالهم منكعنی الكنت تلطفت فى أمرى فأبديت شاهدى تراءيت لى باانميب حتى كأنما أراك وبي من ميبتي لـكل وحشة وتحيى محبأ أنت فى الحب حنفه

وسرى ببدى مايقول له طرني إلى غائبي واللطف يدرك باللطف تبشر مني بالغب إلك و الكف فتؤنسني باللطف منك ويأامطف وزا عجبكون الحياة مع الحتف

### وكذللك يقول صديقه المرغشي:

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر هي ستة وأنت الضبين لنصفها

أنا جائم أما نائع أما عارى فكن الضمين لنصفها بابارى

مدحى لغيرك لهب نار خصتها فأجر عبيدك من دخول النار والنار عندى كالسؤال فهل ترى أن لا تكلفني دخول النار

وقولهم في باب الشكر.

ومن الرزبة أن شكرى صامت بما فعلت وأن برك ناطق ب وأرى الصنيعة منك ثم أسرها إنى أذن ليد الكربم لسارق

وفى باب اليقين

ياعين سعى أبداً، يا نفس موتى كمدا ولا تحبى أحداً ، إلا الجايل الصمدا أما في باب الصبر فلهم أحلى الشعر كقولهم :

الصبر يحمل في المواضع كلها إلا علميك فأنه لا يجمل

وكذلك:

سأصبركى ترض وأنلف حسرة وحسبى ان ترضى ويتلفى صبرى وأيضا ..

صبرت ولم أطلع هواك على صبرى وأخفيت ما بي منك في مو ضع الصبر عنافة أن يشكوا صميرى صبابتي إلى دمه في سرآ فتجرى ولا أدرى

#### وكدلك :

والصبر عنمك فذمرم عواقبه والصبر في سائر الاشياء محمود وايضا . .

وكيف الصبر عمن حمل منى بمنسزله اليسين من الشمال إذا لعب الرجال بمكل شيء رأيت الحب بلعب بالرجال وكذلك :

صابر الصبر فاستفات به العد بر فصاح انحب بالصبر صبرا وابضاء.

تبين يــوم البــين أن إعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الــكواذب وقولهم في باب المذكر :

ذكرتك لا ، إن تسيتك لحة وكدت بلاوجد أموت من الحوى فلما أرانى الوجد إنك حاضرى شخاطبت موجدوداً بغير تسكلم وقولهم فى الغيره :

أناصب لمن هويت ولكن

وأتيسر مانى الذكر ذكر لسانى أو مام على الغلب بالحنفان شهدتك موجوداً بكل مكان ولاحظت معلوماً بغير عبان

ما احتيالي بسرء رأى الموالي

<u>.</u>

همت بأنياننــا حتى إذا نظرت إلى المرآه نهاها وجههـا الحسر، وقولهم في باب الفقر .

قالوا غداً السعيد ماذا أنت لابسه فقلت خلصة ساق حبسه جرعا فقلت رم رهما ثوباى تحتهما فلب يرى إليه الاعباد والجما أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم انتزاور فى الثوب الذى خلعا الدهر لى مأتم إن غبت يا أملى والعيد ماكنت لىمرأى و ستعمعا وفي باب السفر قالوا .

إذا إستجدوا لم يسأولني من دعاهم لاية حسرب أم لأى مكاف وفي باب التوحيد .

وغنى لى من قلى وغنيت كما غنى وكنا حينها كانوا وكانوا حينها كنا وفي باب أحوالهم في الحروج من الدنيا .

كل بيت أنت ساكنه غير بجتاج إلى السرج وجمك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحج

وكذلك قولهم :

حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المفاجأة للسر

به أهمل ودلله كالأنجم الزهمر وما عرجواعن سي او سي و لاضر

أديرت كثوس المثايا عليهم فاغفوا عن الدنياكأغفارذي السكر هملومهم جدواله عمليك فأجسامهم في الارض قتلي بحيه وأوراحهم في الحجب تحوالعلا أحرى فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم

و قبل للشبيل عند وفائه قل لا آله إلا الله فقال :

فال سلطان حين أنا لا أقبل الرشا فسلوه بحقمه لما بقلى تحرشما وكذلك على إن على الروذبارى حين وانته المنية قال وهو في حجر أخته .

لا نظرت إلى سواك بعين موده حتى أراك أراك معذب اقتور لحظ وبالحد الموارد من جناك

وفي ماب المعرفه بالله قالوا ،

نطقت بلا نطق هو النطق آنه وألمعت لي برقأ فأنطقت بالبرق ترأيتكي أخني وقد كنت خافيا

وفي باب المحبه قولهم :

رلما إدعيت الحب قال كذبتي فما الحب عنى يلصق القلب بالحشى وتختل حتى لابيقى اك الهوى

لك النطق لعظاً إو بين عن النطق

فالى أرى الاعطاء منك كواسيا وتذيل حتى لانجيب المداديا سوی مقله تبکی ہے۔ وتناجیــا

### عوكذلك أولهم :

وهی أنسی فأذكر مانسیت ولولا حسن ظنی ماحبیت فكم أحیا علیك وكم أمرت فا نفد الشراب وما رویت

عجیبب لمن یقول دکرت النی أمدوت إذا ذکر ك ثم احیا فأحیا بالمدی وأمرت شوقا شربت الحب كأسا بعد كأس

#### وقوله :

شيء خصصت به من بيتهم وحدى

لى سكرتان وللنددمان واحدده

هذا الشعر الوجداني الرقيق السامي هو الذي وصل إلى اسماع عشاف الصوفية والمعرفة من تلاميذ تاج الدين البهاري فخفظوه لسهولنه وجماله وحاولوا الكتابه على منواله بعد أن توسعت مداركهم في اللغة والادب وبدأوا كنابة الشعر على هذا المبيدا ولكن الحال بالصوفية لم يسر على ماقدر له إن يسير فألتفت الصوفية إلى دنيا أخرى غمير دنيا الاعلاج والمعرفة وسبحوا في عالم روحاني بعيد عن حياة الناس وانكبوا في العبادة طلبا لحبة الله ليعطيهم كراماته وقدرته وقد كان لبعضهم ما أراد ولذلك الشفاوا بحب الله عن الاشتفال والمعرفة و بالاطلاع غير نفر يسير كالشيخ خوجلي بن إدريس الارباب أما معظمهم فقد اكنفي بسنهن الدراسة هند شيخة وحفظ القرآن وسماع ــ الرسالة والحليل ووقفت معارفهم اللغوية وقل اجتهادهم فيها وقد كان لحم وجدان كيفية الناس ولهم شوق للتعبير عما في نفسوهم، والكن لم تكتمل لهم المعارف

اللغوية والعروضية لاجادة النابير ، وساروا على قول الشعر على فاريق السجع مستعملين كلمات محليه و بعض الالفاظ الذريبه الى لها موسيقية خاصة وليس لها معنى ، وهم في ذلك يظنون أنهم يدركون معانى هذه الكلمات لادراكهم لشعورهم حين قول القصيده ، فتخونهم ذخيرتهم اللغوبه عن الافصاح تما في نفسوه ، ولكن لتمكم بأحساسهم حالة علم أو أرتج ل القصيده جعلهم يصرون على كلماتهما ، ويجعلونها سراً من إسرارهم وحدهم في حين أنهم عجزوا ساعه النظم أو الارتجال عن إيجاد كلمات مناسبه لذلك الاحساس .

ولما كا.وا أبعد عن قول الشعر والعارفين لفنونه فلم يرضوا أن بعوداً لتلك القصائد لتصحيحه وتعديلها بما يناسب الموسيقى والمعنى ووضع الكلمات الجديده مكان الكلمات الغرببه وذاك لجملهم بفنون الشعر وأنما كانوا نظمهم تعبيراً لفظيا على أحساس موسيقى وعن ايقاع داخلي ظنوه سراً من إسراد الشعر وما عرفوا أن الشعر علم وفن له أصوله وقواعده وأدوانه.

ولو أطلعنا علىقصيدة الثبيخ محمد الهميم وهو من الأولياء الصالحين المنجدبين ودا على فسخ دشين قاصى المداله لزواجه من إكثر من اربعية نساء وجمعه بين الاختين .

تكشف انه القصيدة بأن لرجال الصوفيه عالم لا يدركه الا أصحابه واعتقادهم أن حال رجال عالم الوحده الصوفيه . والخموض الذي يغلف معانيهم وأهمالهم هو سر معرفتهم للكون والحياة والخالق عز وجل وهي دنيا خاصة بهم وهي دنيا لحيث من إختصاص العلماء ورجال الفكر وأن اللم قاصر على ارتياد هذا العالم . . حين يقول . .

فلم تدر یا قاضی زمور مذاهبنا ومذهبنا بعجم علیکم إذا قلد ا فیلم ید\_ الفقهاء آین توجهنا فضاف بنا الوادی رنحن ماصقنا درجنا شموساً أحجلت شمس نورنا لبسنا ثیاب النور پرحسن جمالنا فان كنت يا قاضى قرأت مذاهباً فذهبكم نصاح به بعض ديندا قطعنا البحار الزاخرات وراما حللنا يواد عندنا أسمه الفضا حللنا بقرب الغاب روحاً من الدنيا الحنا للى العرش على الكرسي المعلى و لوحها

هدا تلميذ من تلاميذ الشيخ تاج الدين البهارى رضى الله عنه . أخذ عنه الصوفية ولم يأخذ منه العلم حتى أباح لنفسه الخروج على تعاليم الاسلام والدين وجعل نفسه فوق القوانين والشرائع وأنه من طبيعة أخرى وأن له غرما للبشر عا جعل القاضى دشين قاضى العدالة يستنضم منه بعد أن شكت اليه الما س في أريجي قرب و فاعه و خروجه على المألوف من عادات الناس و تعاليم الاسلام .

هذا الشعر الذي قاله الشيخ محمد الهميم رغم أنه لم يكمل معارفه اللغوية والعروضية مع الشيخ تاج الدبن البهاري إلا أن ملازمته او وسماعه الشعر الصوفى السانى الموزوق الفصيح جعله يقول هذا الشعر وإذا قرنا كلمات هذا الشعر الصوفية السعر الذي أتى بعد ذاك لتلاميذ رجال الصوفية على شبوخ الصوفية وأنهما كهم في المعرفة الربائية دون الاهتمام بالعلوم واللغة جلعلهم ينظمون الشعر باللغة العمية والفصحي ولذلك لاجتهادهم في العبدادات وقلة الطلاعهم في عدارة عن الفلسفة واللغة والفقه الآمر الذي اتحدد بتفكيرهم وأصبح عد أحكامهم عبارة عن

تصورات لاتقوم على منطق أر دليل وكذلك جا. شمرهم بميدأعنالفن، قراعده وهم ضد القواعد والأصول .

ومثال ذلك ق ل الشيخ الصالح بأنفسا الضريرمن الآرلياء الصالحـين ومن الصوفية الكبار في مدحه للشبيخ محم. الهمم.

هممنذا للربي الممكرام سادات الشاخ محمد يوم لــقي الدرضات المسولى مقصدوره أعطساه تناج الدين أبره واتبه حالات

سلطان زمانه فأطلبوا دعوات هو بشفع لي يوم تكثب العدرات لا النا يخاف منها ولا الجدان بشتاق لها نظير الآلة حاجات مـــروي عـن ســـد السادات الله فـــة يصــلي أوتات

ومنا نلحظ اهرق الكبير بين شمر الشبخ محمد بأنقا والشيخ محمد الهميم فالثاني لازم تاج الدين البهاري وجعله خلفاً لهفقال شعرا شبه فصبح ولم يكن من تلاميذ الضوفية الجهدين ثم جاء الجيل الذي تنلذعلي الرعبل الاول الذي عادى المعرفة والمنطق ولذا ايستفد الشبيخ بانقان علوم اللغة العربية وأنما كان إمتمامة بأمور الصوقية أكبر لذالم يتوسع في معرفتة اللغوية والمروضية وجاء شعرم عاميا متأثراً بموقف شيوخة .

كان تلاميذ الشيخ تاج الدين الهارى أكثر فصاحه في شعرهم كجيل والمدوكك سارالزمن وتتلذالتلاميذعلىشيوخالصوفية الذينا متموا بالمسائل الروحية وأعملوا المسائل العقلية رأيناالشعر ينحدر إلىالعامية للفصحيء منذلك قول تلميذ الشيخمحه الهديم الشبخ سلمان الطوائى الرغرات حين قال فيعروسة التي تزوجها فوق أختها حين رفضت الدخول علية .

> غاروا عليك أهمل الواية يادى العسروس البسكاية

> > جعلوك قصبة وشاية

وقد شاركت النساء في قول الشعر الصوفي ومنهن أمرأه من تساء قرى بلمد العبد لاب حبن مدحت الشمخ شرف الدين عبدالله الوكي

شرف الدبن أنا طلة وبيك بالماسكى الشماك أيديك من خلانى نعلاناً في رجليك كل يوم لتبركى بيسك باشجره وقت الله أداك لانيلا ـقاك لامطراً جاك ولد عركى كل يوم يفشاك سوالـكى ورقــاً يعشاك

ومن الصوفية الذن ألقوا الشعرالولى أسهاعيل صاحب الريالة ابن الشيخ المسكل الدقلاشي ومن أخباره أنه حين تأبيه الحاله يمشي في حوش منزله و بحضر البنات والعرايس والعرسان للرقيص ويضرب الربابه كل ضربه لها تنمه يفيق منها المجنون وتدهل منها العقول وتطرب لها الحيوانات والجسادات حتى أن الربابه يضعونها في الشمس أول ما تسمع صوته تضرب من غير أن يقير بها أحد ومن أشعار في الحرب وفرسه .

بنت بكر المرداويواديوا سلطيــه العرضه ديوديوا وفى غزله فى الجمليه الكرتانيه

جر- الفو نج مرقطا البالدبيبه قيصه لا كاب حاقب له عينيه خشمة جه شبيه لين الكتببه كفل من تور توافى والددليبه

#### وكذلك

خفيفالفاب منالكمكاع مرد مريسته فوترينه ووردا مترد

صاح مطرالعه يدوصا حالمقرر خشم تهجه عن الكذب مجرد وقال كذلك

فوق خشم البيوت جروا الكسايد لحم سوق رفيعي مشبر بمحمدايد خشم هيبه إشبه طيأت البحر دوا يأهنيه من هواها وقضي غرضة

صبءطرالصميد وعاشىاليتعايد النسوان ببلا هيبة ام قلايسد صب مطر الصعيد وطلق علينا رده تعجبك في الرقيص حين مانهرده ولما سمع زوجها بذلك رحل بها إلى نعلى فسمع الشبيخ بذلك فقال

تَكرب الزم مكان أسيم مقاله نخلات عروسك ديك بطاله تطلب المنكشو ام طبعماً موافق نخسلات عروسك ديك مايتوافسق نشق أم رنوت البهنف مطرهما تعاقى المورود الداخل كجرهما تسل السيف الوح فوق أم قبماله وجـة من قطع فـوق الصناقـله نسل السيف تاوح فوق أم عوا يد وجـة من شافت الحمل تلافق تشيال نحتفيل فبوق أثرهما مهره الصنتلاوى المكنوز طهرها

إدا أودنا أن نقيم هذا الشعر لاشك فسوف نضمه مع شعر الصماليق شعر المتسردين على القوانين الاجتماعية كاكان يفعل معظم شعراء العرب في مطارده ندا. وخليلات الرجال واستباحوا لنفسهم هذا الحق .

فطباع الشاعر العرب ماذالت فىدماء هؤلاء العربالذيناستوطنوا السودان ولاشك أمم أدحلوا نماذج كشيره لم تحفظها لما المخطوطات

إنتشر الشعر الصوى العصيح في انتصف الأول من أنقرن السادس عشر وصار يشدر ج في بيوت الصوفية الذين لم يهتموا بقواعد اللغه وفنون الشعر أذ كان اهتمامهم انتوصل إلى أرضاء الله عز وجل وظهور الكرمات عليهم جزاءا لحبهم لله وصار الشعر ينتقل من فصبح إلى فصبح وعاى وعاى حين جاء القرن السابع عشر فانتشر الشعر العامى بين الصوفية وابتعدوا عن شعر الوجدان والحب

وذاك لقله إهنامهم الاطلاع على كتب الصوفية الآو اللومتاقشتها واكتفوا بما ظهر لهم من درامات عند بعض شيوخهم بما شغام عن العالم الحارجى وصاروا يتناقشون على الابثان بمثل هذه الكرامات والحوارق ، وأهتموا بما يوصامم إلى هذا المستوى وقل اهتمام بآداب الصوفية الآوال وإجتهادهم في علم التوحيد والعلوم العقلية . وأستمرت عده الحاله بعدم الاهتمام بالعلوم العقلية حملال القرق السابع عشر والثامن عشر حتى عصر الشيخ أحمد الطيب شيخ الطريقة السمائية الذر إستفاد من تجواله في البلاد العربية الحيجار ومصر وبيت المقدس وأحضر معة من الدكتب والمحطوطات ماجعله يرتفع بمستواه العلمي في حاله الشررد والهيام همة من الدكتب والمحطوطات ماجعله يرتفع بمستواه العلمي في حاله الشررد والهيام الحي عالم العلم والمقبقة وكان محمد احمد الدنقلاري الذي لقب فيا بعد المهدى خير شاهد على مكتبة هذا الشيخ العالم الى استفاد منها المهدى خلال عشرين عاماً حتى السنطاع أن يتمرد على سلوك شيرخه من الصوفيه لما رأه من تعالم التي تعارض ماقراً وما أدرك من عالم الدين واحقيقة .

بدأ الشعر العربي في السودان بعد فيام دوله سنار في بداية القرن السادس عشر وليس بدخول العرب السودان لآن رحله الاستقرار العاويلة غير عشرات السنين الى استهاكت فيها الاجيال الاولى حياتها عبر الوديان والسهول والحياه المتخلفه للبحث عن مصدر عبشي ومأوى بخرت من عقول الاجيمال الاولى والاجيال الى تاتها كل مقومات الثقافة والحضارة داخل هذه الخيام البدائية على تأفلوا على الحيام الجديده يتفاهموا ويعاشروا أهل السودان.

بدأ الشعر العـــربيصوفى بعد رحله الاستقرار التي كان نتيجتها الحلف السنادس شعر وجدانى رقيق بسيط الكلمات رقيقهـا حبب إلى النفش وذهب حيث ذهب الصوفيـة وحيث دهبت الرسمالة والخليـل ومريديه في ذلك قول الاوائل في الصوفية. وكان هذا الشعر أجمل شيء يبقى في النفس دون إرهاق للعقل والوجدان ، إلا إن الصوفية أوقفت تطورها النقافي لقله الاجتهاد في كثير من الاحيان ولم ينتجوا لنا غير بمض انخارطـــات المله من الجنهدين مثل كتاب في العاريق وآداب الذكر للشيخ إسماعيل صاحب الربابه وكثير من الخطوطات في تفسير الرسالة والخليل وبعض الدراسات في التوحيد والصرفيه والم تصل لنا من تلك الخطوطات إلا إخبارها حتى تستطيع أن نقيم مادتها وسعة إطلاع أصحابها وعمق فكرهم إلا إن هناك ظاهرة يحب اوقوف عليها ، وهي تلك الزيارات الىكانت بين رجال الصوفية الشيوخهم وتشارسهم في بعض الأمور ومحاولة الاستفاده عن شيوخهم المشهود لهم بالعلم كاكان يفعل اللاميمة الشيخ خوجملي بن إدريس الأرباب وكسذاك الأميمة الشيخ الزين بن صغبرون ببلاد الشايقة حيثكانت حلقة علمه أكبر حاقه علم عرفهما العصر ونخرج على بدير العديد من الشيوخ والفقهاء والقضاة . وقد توفى فيالنصف الثاثي من القرن السابع عشرعام ١٦٧٥ م بالقوز بالقرب من مدينة شندى -

وقد رئاه الشيخ محمد ولد الهدى بشعر ركيك بمقا يس هذا الن .أمابمة بيس ذلك العصر فيعد محاولة جاده لكتابه الشعر العامى الفصيح لتحوله :-

> فكم من رجال لهم شأن ومهرفه بسبه إلى الغروب جرى الاسلام علىك ذا بــالم نشرت علـــاً على الافاق تغرفة كل

بسبب علمه سموا كالانجم الزهرا بالد البرادي وماني الآرضي غرا كل النواحي وأهل البحر والضرا يامين أبكى على الاستاذ لاترخى وقبض دمماً غزيراً جاركا المطرا من اذا يكون بعدك للطلاب إلهلهم بأنطلاق وفرحات بلا كشرا؟؟

ومن شعرهم العامى قول الشرخ فرح وديكتوت فى وثاءه للشيخ أبو بكر ولد قديره قدير ومايحكى عن مسترى العلم فى ذلك العصر ، قصة الشيخ ابر بكر ولد قديره يحكى أن درس مختصر الحليل على شبخة الذين هره واحده وأذن له بالتدريس ، وكان هذا مستوى إسانده العلم وقد اشتهر الشيخ ابو بكر بالعالم الجليل و تخرج على يدية علماء وشيوخ وهذا يكشف لنا مستوى التقيم العلمى فى عصرهم قليل فى المعرفة بعد علما وبسط الجاهير الجاهله ويسمى صاحب هذه المعرفة اليسير ه بحر العلوم كما قال فية درح ودتكتوك .

اين ابس بحمد المددرس في النصوص بحمد يدكرس في النصوص بحمد عدرس في النصوص بحمد مدكرس في النصوق مطايدا الدرمدرس حدى يصبح الحادي مدكرس ومن شعرهم العامي مدحهم أيضاً هذا الاستاذ من تلاميذه

جبل الهايمة البقيت لهـا ركازة فىغربدارطبيح المشرف بلود البارة ذهب التاجر لمـا قلبة العطـار مثل الشمس خفيت الجبة مـع المكاور وقال آخر.

بالسكاف كفاية الهايم الجيمان فى الفونج والعرب ماله نظر و لا إوزان وحمة من بوادى الخلفة الرحمان أم الجابتي فافت على النسوان بالام فى سراياقوم الهميم ملم دود السكرده البيكرف نقطة دم

الجود والعباده غيرهما ماهم مكه بجاسه وقت الرجل تنضم ومن شعرائهم أيضاً الشاعر أبوجروس شاعرالثيخ إدربسرالارباب قال في إبنه حمد على قلة عطامة للشعراء خلاف ما كان يفعل أبيسه من تنكريمهم وعطاءهم.

الشعبة الحكانت تاتيبه إنكسرت وأدننا الميمه تركت حمد القلببة الامن جات قال ادوها العيبة

وقال فى مدحة على كثرة الكسرة وألذبح

ولد عشوم معاكم سلم على حمدين دار أبوه بويت هنوت من الشقين ولد القرشي صفاته ما ية وألفين هيلك هبل إبوك باجامع الشرفين وفي الشعر الصوفي شعر الشاعر القرشي شاعر الشيخ أحمد ولد العربني .

وهذا مثال لشعرالمدح والذم ، فقد تعود الشعراء على عطاء الاغنياء فيغنون للحم كما فعل شعراء العربية ، وهذا خير مثال لغضب الشعراء على ابن الشبخ أدريس حين أونف العطاء وأكثر في العاهام واشار الشاعر بأن دذا الحير خير والده وليس ملكه .

شوت عود وشود أبو نخيره ورت الفرس، شعرت ديمووشعرت العبدسعيد ياحاحا أبو بر حدرم شرف نسار البريد، ياسليمان بركم

وبرت الفرس\ه بخومها الحُبرة باحاجا أبو بوك سواها بأيدو باسليان ببكل مختا والنيف بطنك من أكل الحرام بدينة جزم ما تكرع الشينـة وقال فيه شاعر :

عبد الملك بحلف طارد الصقلوم طاردناس ابر حمد صقر الحلا الملفوم دارى تحت صفه لصق مسموم ورقدها جهينة ونوم الخرطوم من سنار مرق ولد التماى حباك يجبى فيه الرقيق والحلوق تمباك ابوى بهد المليحه المسكت الشباك صقع العبد بعصا وفقه حاشاك

و من شهر الشبيخ أحمد ولد الطربني الصوفي :

أدابى الله أدانى زهدنى فى كل فانى عشق به اضنائى فى ذانه أفنانى أبضا به أيقانى يجرى كا طوفان خلى من الفرسان خلى من غرقالى اضحى من الفرسان

وهذا من شرر المجاذبب الذي يأنيهم ساعة الغيبوبة غير محكوم بمقاييس العام ولا المبطق ومن الغريب أنهم لايتعدون هذا الشعر الذي لايدرك معناه غيرهم لانه كلام أبي في ساعه غير طبيعية ومعانى غير معروفة وكلمات غير مطروقة حتى جعلوا معنى هذا الشعر سرا من أسرارهم مع أنه خال من المعنى والمنطى ، وقد حاول بعض النقاء البحث عن معانى كلمات شعراء الصوفية التي ليس لها معنى وحاولوا أن يجدوا لها دلاله منطقية إلا إنهم عجروا رمنهم من سماها مصطلحات

صوفيه متعارفه عند الصوفيه ـ كمثل هذا الكلبات : كو . كو ، سكم، بكم . بكم ألخ على هذا الورن وفات عليهم حالة الانطلاق الشعوريه ، وعدم التقيد بمنطق و واقع ساعه الندفق الصوفى : والشعر الذي قالوه فى تلك اللحظات ايس شعرا له معنى ودلاله ، إنما هو نرع منا الوسيقى اللفظيه الموجوده فى الكلبات والحروف العربية يستميض بها الصوفى ساسه غيبوبته فى ضربات النوبه والطار و وسيقى الذكر الصاخبه فكل الفاظ أشعارهم ماهى إلا البحث عن موسيقى صوتية تسابر حالتهم المضطريه الكلفة الباحث عن شى ساعة الانجذاب . إلا انهم رغم ذلك اعطونا صوره متعدده لهذه الشخصية فهى مرة شخصيه عالم ومره فارس ومرة رجل خوارق ومرة شخصية لوجل ورع صالح و تارة شخصيه لا عرفها ولا تعرف ملاعها حيث لا تعرفها ولا تعرف

إحتات الشخصية الصوفية ذات المكرامات والخوارق مكانه كبيره في انجتمع السوداني . إولا لأهتهام رجال الصوفيه بهذه الخوارق وهذه الافعال الغربيم على الانسان وتفسيرهم لحده العدات تعسيرات بختلف عما إعتاده كبار الصوفية في العصر العباسي والفاطمي . فقد فسر الصوفية الآوائل بأن المعجزات في صالت الانبياء وليست لسداهم من البشر وما يطهر على ابشر من بقية المسلمين من كرامات ماهي إلا أكرام لحمد في عبادة المسلمين وهي امتداد لاكرام الله لنبيه . ولمكن رجال الصوفيه في السردان الفردوا بتفسير غرب لحده الكلمات وذهبوا ولمكن رجال الصوفيه في السردان الفردوا بتفسير غرب لحده الكلمات وذهبوا عليه المداهب شتى وجعلوا أنه مهم موضع الاعتهام رالتنافس حتى طوا الناس عن عطمة الخالي وتبيه والشغل الناس الحديث عنهم وطلمب المفارة والرحم ، الشفاعه منهم أكثر من توجيه عقول الناس إلى أمم لا بسا و رشبانا والمحم ، الشفاعه العظيم و تبيه خانم المرساين وقل حديث الناس عن عظمة الخالق ومعجزات العظيم و تبيه خانم المرساين وقل حديث الناس عن عظمة الخالق ومعجزات أنبيانه ورسله .

ونرى ذلك فى شعرهم وهو أكثر الشعر الصوفى الذى قبل فى القرن السادس عشر والسابع عشر والنامن عشر ولم يتطور للشعر الصوفى الأول إلا فى القرن التاسع عشر والعشرين ، مثال ذلك قول الشيخ طه الحاج لقائى فى شيخه حسن ولد حسونه :

على شيخ الطريقة والوصال على الشيخ المدكمل بالخصال والف سلام خرير ندال بحسن الحسن في حدن الفعال وتبعد عن كل ذي شرو بال بدنبانا وأخرى بالمه الى حالاللة باب خال من دك لخلال وما أرجوه من كل الامال أو بصبح والزوال بليل أو بصبح والزوال غريق الذنب في بحر الخبال والمكل أخاف من المكلال والمحددة والشغال

سلام الله ربي ذي الجلال سلام الله ربي ذي الجلال والحقه البحيمة الف مره جميع الخلق قد جزمت عليه وترجوا أن نفوذ به جميعا والى في حماه وجميع أهلي بفضل الله تم رضاه على فلاتنساني وفي المحظات أني فلاتنساني وفي المحظات أني قال زرنما إتينا باجتمادي

وهذا الشعر إذا قيس بالشعر الصوفى لابتعد عنه وتذكر له وفيه لرفعة الإنسان ووصفه بالكمال الذى لايتصف به الاعز وجلوالقصيدة بعيدة كلالبعد عن الشعر الصوفى وهى تمجيد للفرد وعبادته وتشبيهه بالانبياء واعطائه من صفات الخيالق عز وجل . .

كما أهتموا بحالات وجال الصوفيه ومنابعتها وتسجيلها لتنشر بين النباس ويتباءلها جميع الناس مثل ذلك قول الشاعر في عبسي ولد كند:

ولد كنمد لما جانته الحاله دقو له الزردات بالمنداله المولى سبحانه وتعالى خل النمار له شلاله

هذا هو الموضوع الذى شغل الشعراء وجمعت الصوفيه الكثيرين من المنجذبين غير المتملمين والمهتمين بعلوم اللغة والدين وكما أسلمنا قل الاطلاع عند الكثيرين من الصوفيه واكتفوا بالكرامات والحرارق عاعاد بالشعر من الفصحي إلى العاميه والمفصحي إلى الخاميه إلى ثم لغة غير مفهومه غريبة على الفصحي والعاميه وصنتايع رحلة الشعر في الثرن الناسع عشر في حديث عن الثقافة في ذلك المرب.

حيث بدأت مرحلة جديده في حياة السودان والثقافة العربية ببداية الغوي. الناسع عشر الميلادي وعاد الشعر إلى أصله العربي والحرج طلاب المعرفة ما عالم الكنائيب (الخلاوي) الى عالم الازهر وأروقته وأخذوا من مصارف العرب وتراثهم .

. . . . . .

لمعرفة الحياة النقافية والعلبية في القرن التاسع عشر الميدلادي لابد لنا من معرفة الحياة العلمية في القرن الثان عشر الذي أشتر بمنطقتين رئسةين كان لهسا الآثر المباشر في حياة المقافة والفكر خلال القرن التاسع عشر والنصف الآول من القرن العشرين. وقد تبع هذا النشاط من منطقتين هما الدامر حيث أقام حمد المجذوب وأرض السروراب حيث أقام أحمد الطبب شيخ العاريقية السمانية التي عابت كل الطرق الصوفية في السودان وعلتهم ممكانه وخرجت الكثيرين من حال الصوفية والعلوم الدينية ومنهم الشيخ نور العائم وتليدة محمد أحمد الدنيلوي صاحب الثورة الثقافية والدينية على العنقدات القديمة والجمل الشريعة وعلوم الدين وعلى أنحراف الدوفية.

فتد خرجت مدوسة السانية ثلاثة رجالكان لهم أثر فى الثقافة والعكر فى السردان أولهم اشيخ أحمد العايب ونور الدايم والشريف محمد نورالدايم والعلامة محمد أحمد المدنة لاوى تلبيذه وزعيم الثورة المهدية.

الشيخ أحمد العايب صاحب العارية الديانية إصله من قبيلة المجموعية ولد في منتصف القرن الثانى عشر الهجرى أى في النه ف الأول في القرن الماءن عشر الممادى وتوفى عام ١٨٢٤ م ، - فظ الفرآن وعره خمسة عشر عاما وساهر إلى مكة سيث واصل دراءته على يد الرعاب الكبير محمد السيان الذي له له العملوم اله وفية وأخذ منه الشيخ أحمد العليب الماريقة الديانية ، ولما عاد السودان نشر العارية السيانية الني قامت جمع العارق الصوفية ، وقد كسب الشيخ أحمد العليب

أحترام ملوك السلطنة السنارية وشيرخ العبد لاب ومنحوه الاراحىالواحفةالى وهيها يدوره للاخرين .

ومما يدعو الوقوف ماجاء في مقدال الشيخ عبد الله الطبب نور الدائم في جريدة السودان العدد العاشر بتاريخ ١٩ / ١٩ ٥ ١٠٠ وحسكى أن جده أحد الطبب قد يش من حكومة السلطنة المفارية والفوض التي كانت تعبش فيها وقارن تأخر بلاده بالملاد العربية التي كان يزورها فدعي سلطات الحكومات العربيه لدخول السودان وتعميره وقط يره في الادارة والنقاية . وقد كان نظرة الاستاذ أحدا طيب نظرة حضارية وذلك لاتاحة الفرصة للسودان إيصل بالامم المنقدمة وبدور في فلكما لذور من الدعاف والجهل وذلك الاستنادة من خبرة تلك البلاد ولكن دعوته هذه لم تلقي إستجابة عاد الاتراك وذلك لجهام بخبرات السودان وظهم إلى السودان بلد متوحش أهله من الزنوج وليسوا من المسنين وماسمه سرة من الروايات الحرافية الدائيرة المتي كانت تقال عن سكان وماسمه سرة من الروايات الحرافية الدائيرة المتي كانت تقال عن سكان

وقد قال الشيخ عبدالله الطيب نور الدائم شيخ الطريقة السائية بمصر بعد أن هرب من يد الحليفة عبدالله، قال لما عاد سيدى النبيخ أحد الطبب من الاراضى القدسة وزار مصر وببت المقدس والعراق وأكثر البلاد الاسلامية ورأى مافيها من التقدم والعمران بالنسبة لحالة السودان أحب ان تصير بلاده مثارا فكان لاينقك عن دعوة الاهلين إلى السي إلى ضم المودان إلى حكومة مصر والقنداء على دولة الهمج الى لا يرجى منها أن تسير بالبلاد في الطريق الذي سارت فيه مصر والشام .

وقدكان أخوته وبنو عمومت القابضين على خطط هذه الدولة الهم منها وظاف الوراره وقيادة الجندود ومرانب الفضاء والكتابة وسائر خطط الدولة...

أشاد على الدولة بأصلاحات كئيرة وبث الرغبة فى افئدة الكثيرين من طلاب العلم ليغادروا ديارهم الطلب العلم حتى لوبالصين فعادت مساعية بالنجاح وأنتشر علم الدين فى الافاق بعد أن كان الناس يسافرون الآيام والليالى ليصلوا إلى بيت عالم يفتيهم أو يعقد لهم نكحه .

حديث الشيخ عبدالله الطبب عن جده أجمد الطبب يكشف لذا عن مركز ثقافى هام أنشأه الشيخ أحمد الطبب بالفرب الخرطوم وقد تتجهذا الاهتهام بنشر اللة فه والعلم من الخبرة والضورة التي يراها الشيخ أحمد الطبب في البلادالعربية التي كانت تعيش في اسوأ حالتها واكنوا رغم ذلك رأى فيها من مظاهر التطوو والعمران إذا فيس بحال السودان المتخلف تحت ظلل السلطة السنارية ، كه يكشف لذا تأثير مدوسة التبيخ أحمد الطيب في تخريج الفضاء والمدين والمستشارين لحكومة السلطنة السنارية في عهد الهمج ودلك في نهاية الفرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن النامع عشر ..

#### مدرسة الجاذب:

احتلت الدامر مكانة كبيرة في العصر الثامن عشر والعصور التي تملت ذلك بفضل شيخها أحمد المجذوب، حفظ القرآن على الغضبه عبد الماجد تفقه في خايل والرسالة على الفقيه مدنى بن محمد وعلى الفزاوى وعلم الكلام عن الحساج سعد وحج إلى ببت الله الحرام وأخد الطريقة الصوفية الشاذابة على يدالشيخ على الدواوى..

وأنتمشت الدامر بحياته فقد قام للتدريب بها فى شى العلوم والعنون والأحكام وهو من جمع بين العام والعمل .. وقد كانت تحاف منه الاعراب وقطات الطرق وقد جاء فى كتاب بوكهارت و وحلاته فى بلاد النوبة وصف مدينة الفامل له فى ١ أبريل سنه ١٨١٤م .

يقول الدامر قرية أو بلدا كبيرة قرامها حسائة بيت وهي شيفة تعض في شكلها برسر لما فيها من المبدائي الجديدة ولخلوها من حرائب في سوته شيء من التنفسيق وشوار عها منتظمة وتنمو في كثير من أرجائها الاشجار الواروة الحلال، ويسكنها عرب من عشيره آل المحذيب ويردون أصلها إلى حزيرة الهرب وجهه من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شخ يتزعمم بل فقيه مسموته النقي من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شخ يتزعمم بل فقيه مسموته النقي الكبير وهو الرئيس العملي والفاضي الذي يفصل في خصومات ويشتهر آرانح و الذين أصبح هداما المنصب وفيما عليهم من قدام تم بما تنجب عشيرتهم من سحرة وعرافين مهرة الابحجب عنهم عيب والانقادم أبم الهدمة الم

ويخيل إلى أن وظيمة الفقى الكبير ورائية ولابد أن يتسواهر فيمن يلبه بطبيعة الحال الدكاة . ورجاحة العقل والفقه في النهريعة لان هده كيامن مقومات وظيمته على أن الفقية الكبير ليس ساحرهم الاوحد ففيره من الفقهاء الافن شهرة كثير ون بمن يؤمن النماس بهم على قدر تقواهم وعلمهم وهكذا اكتسبت بدة الدامن باسرها صيناً ذائعاً وفي البلدة بمارس الناس النعلم في مدارس عدة يؤمها الطلاب من دارفور وسنار وكردفان وغيرها من إنجاء البلاد ليدرسوا العقمة دراسة تنبيح لهم أن يكونوا في بلادهم فقهاء كباراً .. ويقتني فقهاء المنامر من الكثير ولاكنها لاتقاء له من المواضيع عير الدين والشريعة

ورأيت فيما رأيت نسخة من الفرآن لانقل ثمنها عن أربعها ثة قرش ونسخة كاملة من تفسير البخارى تساوى ضعف هذا المباخ في مكتبات القاهرة وقد جلب هذه المكتب من القاهرة الشباب من فقها. الدامر أنفسهم فكثير منهم يجاور الأزهر الشريف أوفى المسجد الحرام بمكة ويظلون سنوات ثلاث يعيشون على الصدقات والجرايات . فأذا عادوا إل الدامر علموا الطلبة تلارة القرآن وأعطوهم دورسا فى التفسير والتوحيد ولهم جامع كبير حسن البنا. ولكنه بلامتدنة وتسنده عقود من الاجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم وجو الجامع ألطف أجوا. المدينة وأرطبها وإلبه يأوى الغرباء للتقبل بعبد صلاة العصر ويلحق بالجبامع مكان مكشوف تحبط به حجرات للمدرس . . والكثير من الفقيال ورايا صغيرة إلى جانب باوتهم والكنهم لابصلون فراضة الجمة إلا في الجامع الكدير ويحبط كبار الفقهاء إنفسهم بمظاهر الورع والتفوى ويعيشالفقي الكمبر عيشة العابد المتقشف فهو يسكن بناء صغير يقوم وسظ ميسدان كبير من ميسادين البلدة . وقسم من البناء مصلى والقسم الآخر حجرة مساحتها نحو أثنى عشر قدما يقيم فيها ليل نهار لايبرحها ، بعداً عن أسرته وحيداً لاخدم معه ولا أتساع وهو يعيش على مايرسله له أسدقاؤم أو أتباعه من فطور وعشاء وإذا كانت الساعة النالثة عصراً بارح حجرته بعد إعنكافه سحابة نهاره للقراءة والدرس تم أتخذ مجلسه على مصطبـة من الحجر أمام داره وألم به اخوانه وأتباعــه فجعل يصرف أعماله حتى الفروب . . . وذهبت مرة لاقبل بده فراعني منه محماً وأور وطلعة جلبلة وكان يلثف بصاءة ببضاء تغطيه كله .. وكان بجلس بجراره شبيخ مغرى مكناسي قدم من مكة يشتغل عنده كاتباً ويصرفله كل أعماله الرسمية وذكروا لى أر هذا المغربي أستطاع أن يجمع منوظيفته مالاطائلًا .

ويلوح لى ان شئون هذه الدولة الدينية الصغيرة تصرف بمنهى الحكمة والعقل وجيرانها يكنون الفقهاء أعظم الاحترام والاجلال . ألقوا الرهبة في قلوب البشارين الغادرين فلم يسمع أحد ، انهم اعتدوا على دامرى يعبر الجبال من بلده إلى سواكن : وأخوف ما يخافه البشاريون أن يقطع الفقهاء عنهم المعار بسحرهم فتهلك أغنامهم ومواشيهم .

أما الزينه والفنون فيقول بوكهارت عن أهل الدام ( وزين بساء "برام غرف جلوسين بعدد كبير من الصحون الحشبية الوارءة بعنقها عن الجدرات فيبدوا وكأثها الصور الكثيرة ، أما الارض فيغطمها بالحصر الحياة مختمة الرسوم والألوان ولاغرو فالقوم لحبيرون بصنع خوص الدوم وكسك رأيت بيض نعام وريش نعام أحود معلن على احائط فوق البب ناريته ) .

## مع الفن:

إذا وقفنا مع الفن في هذه المنطقة حتى شمالها وجنوبها إلى منطقة أبو حملت والخرطوم نجد تشابه الحياه الطبيعية على الذيل بالنسبة لشال الدامل وبالسبة لجنوبها وتكاد الدامل أو نهل عصره بداية لوجه د ترية جديدة جنوبه وشماله حيث تختلف النبانات الطبيعية بعض الشيء وتظهر أشجار الدم والنحل وش الجنوب تبدأ الاراخى الواسمة على الشاطىء الصالحة لازرائة مالزراعة الفطن بكميات بسمطة بحمانب الخضروات والدره وتقموم على الشاطىء أشجمار السنط العربي)

وإذا أردنا أن نتتبع الفن في هذه المنطقة فسوف نجد الامكانيات الطبيعية

هى التى تشكل الفن وهى الدوم والنخيل واثر بة الصلحالة عند الجزائر والشواطى الرملية بعيداً عن الشاطى. وبعض الاحجار والحصى والموارد فقد أستملها وزعفها وقد استفلت هذه الامكانيات أستفلالا محتلفا عبر العصور فقد أستملها الفراعنة للعبادات وتجميل المعامد وزينة النساء وأستخدمها المسيحيون إستخداما جديداً فى التعبير عن البساطة وحياة المسيح والعذراء وأستخدمها سكان البهل بعد دخول العرب والاسلام زينة للمنازل وللنساء وحياة المنزل وهو أستخدام يتطور بتعلور الفكر الديني وليس الفكر الجالى ، فالجالية قد أختفت فى العصور الوسطى بعد دخول العرب وأصبح الإهتمام بالاشكال الجيلة نبرع من الترف والاعراف الديني وأصبح الجال هو جمال الوح وأجتهدوا لتعويض هذا النقص والانحراف الديني وأصبح الجمال هو جمال الوح وأجتهدوا لتعويض هذا النقص في مظاهر الجال الصناعي بخاق جمسال معنرى نابع من الاحلاق والعادات والتقاليد . . . .

وقد ظهر نوع من الزخرفة فى ملابس الدروايش والصوفية فى العصور الوسطى أمند حتى القرن العشرين كان فى مجموعه تعبير عن عدم الاتسجام وتنافر الالوان وكأثهم أرادوا محلق الطياعات مختلفة بأختيار الوان صارخة متنافرة لا تدل على الانسجام والصداقة ،

أما الموسيةى والرقص فقد أخذت نفص الطابع سائرة مع اشكال النطوو المختلفة ، فقد استخدمت الموسيقى والرقص فى تأدية الشعارات الدينية فى العصور الفرعونية إلى منطقة مروى أما فيها سبق هذا العصر فقذ كانت الايقاعات تعبر عن الفرح والسرود والحزن والحزن والخوف والاستعداد والرقصات نفسها كانت رقصات ايقاعية وكانت الموسيقى هى الضرب على الايدى والارجل وآلات النفخ البسطة من النباتات ثم تطورت الوسيقى والرقص المصاحب لها تعبيراً عن المشاعر الدينية فى فترة الوثنية الفرعونية وذلك أثناء

طقوس المعايد واحتفالات النيل والزرع والحصاد والموت والزواج والختان ..

واذا تا بعنا عطاء هاتين المنطقتين الدامر وشمال الخرطوم حيث أقام السانية والحجاذيب تجد تجمعا كبيراً من طلاب القراءة وحفظة الفرآن والطالمين للالمام ببعض أمور دينهم وقد كان لعلم هؤلاء الصوفية ببن تلك المجموعات الجملة أثر كبير بجانب التقدير الصوفى الذي احاط بهم وأعطاهم مكانة أجتماعية جعلت قبول تعاليمهم وأرشاداتهم الدينية مقبولة وعترمه أكثر من رجال العلم الذين فقدوا هذه المزة الصوفية.

حمل الاميذ هاتين المنطقتين رسالة العلم رغم بساطة المعرفة التي كانت تعطى لهم إلا انها كانت برعماً المتصر اللقاح الطبب في القرن الناسع عشر على يد الفتح التركى وحضور الوفود العلمية مع الفتح التركى من قضاة ومعلمين وخروج الطلاب إلى اروقه الازهر والاقام به على نفقة محمد على ياشا لمحودوا عمالا في دولته الجديدة .

. . . . . . . . . .

### رفاعة رافع الطهطاوي فى السودان

إذا تنومنا آثار النهضه الثقافيه في العالم العربي في بداية القرن التاسع عشر بعد حملة نابليون تجد أن روادها الآوائل النجهوا جميعهم إلى الثورة الفرنسية . . . . ففرنسا بعد ثورتها وادلان الجمهورية . . . . وخلق طبقة وسطى قرية أصبحت حلم كل مثنف ومنطلع إلى عالم الحرية والعلم والفكر .

فقد انجيب الثورة الفرنسية رجال من المفكرين مثل جان جاك روسو وكما انجيت الثورة الفرنسية رجالا مفكرين خدمموا الفكر الانساني والثقافة الانسانية . . وقد حللت الثورة الفرنسية الموارق الطبقية وجعت بين إنصار الفكر والحرية في مشارق الارض ومفاريها .

ومن هؤلاء الرواد الاوائل كانب وبجاهد مصرى كان له العضل الكبير في بعث النهضة التعليمية والثقافية وحمل لوائها في صدق واخلاص واجتهاد وهو رفاعة رافع الطهطاوى المولود ببلدة طهطا . حيث حنظ بها القرآن وأجاده كبقية أبناء نلك الفترة ثم أرسله والده للازهر الشريف لينزود من علم الازهر وليتخصص في علومه .

وقد كان الطالب رفاعه رافع الطهطاوى طالب بجتهـداً لفت نظر معلميـه لامتهامه بعلومه و نبوغه وقد تعهد تعليمة بالازهر رجال أفاضل منهم الشيـخ الفضال والشبخ العطار وقد أهله نجاحه للتدريس بالازهر لمدة عامين.

وقد عرف عن محمد على باهتمامه لانشاء دولة مصرية قوية لتقف قوية منيمه

إمام أطباع الاستمار والتبكن في مناعة ترهب المتطلمين إلها ، ولذلك أدرك أن نهضة مصر وقوتها تكمن في أبناءها فخطط لذلك بالاعتباد على أبناء مصر في إدارة شئونها فأخذ يبعث بالبعث التعليميه في كافة العلوم إلى فرنسا وقد استفادت مصر والنهضة العربية من أولئك الرواد الاوائل ومنهم شيخنا رفاعه رافسع العلمطاوى . .

وحين أرسل محمد على بعثة من أبناء كبار موظنى دواته سأل الشيخ المطار أن بنتخب لهذه البعثة اماما من عداء الارهر فوفق الثميخ العطار فى اختيار وفاعه رافع الطهطاوى لهذه البعثة.

وقد كان الشيخ طموحا للمام ما أن خط رجله على الباخرة الواحلة إلى أوروبا وإلا بدأ و الهام اللغة الفرنسية ... وهناك و المؤرة لفتحت عقلية الشاب الازهرى المنطلع العلوم ووحد المحل مفتوحا المكل والحب ومجنهه . واحاد الملحة الفرنسية خبر احادة حيى أصبح من سيرة مترجى العلوم الفرابة إلى العربية وقد ساعده عن طموحه العلمي العالم الديار موسيق جوهار مم العالم البارون دساس فكان خبر عون له لبنتجا زهنه على كوز المعرفة والعام .

م عاد التمييخ للازهري إلى مصر بعد أن تمكن من اجادة اللغمة اللهراسية والاطلاع على العلوم الحديثة في أوروبها.

عاد رفاعه تناثرا متشبعا بالرباح المرنسية برثورة الطبقه الموسطى .

عادعالما ومنكرا ووطنها مخلصا فأوخل إلى إنداء مدرسة الزاسن بالقاهرة

لتخريج طلبة ليعملوا فى الدواوين وليجيدوا اللغة الفرنسية. مم مالبث أناختلف مع محمد على وأساتذته فقرر نقلهالسودان .

وكان السودان بالنسبة لاى مواطن ذلك الوقت كالمنفى بل هو منفى حقيق بما عرف عنه أخبار وأن أهله يعيشون فى حالة بدائية وراحت. ثل هذه الاخبار ولذلك كان يتخوف منه كل من يرسل إليه .

وفى الخرطوم عاصمة السودان حط الشيخ رفاعه رافع الطبط وى رحاله وأنشأ فرع لمدرسة الالسن انضم إليها أبناء كبار الاعيان لتخريج الكتبة الذين إمملون في دواوين الحكومة .

وقد احتفاد السودان ،ن هذا اشيح كل فائدة في وطنه بعــد رائد من رواد الثقادة والفكر في مصر .

إلا أن المدرسة لم تستمر حيث كانت حرازة الخرطوم وسوء المعاملة التي لقيها الشيخ وزملائه بما قضى بوقف المدرسة بعد إن ثوفيا بالخرطوم زملاء الشيخ رفاعة حيث رأى في حياه الخرطوم في ذلك العهد منفى حقيقى ، فهي بالنسبة للمدن السودانية الآخرى مدينه جديده ليس بها أي شيء غير المرتزقة وحياه السخف ، ولم تسعد الخرطوم الشيخ فصار يرسل النوسل تلو التوسل لوؤساء يستعطفهم العفو عتهم واعادته إلى السودان وقد سحل لذا في لبق كتبه شيئا عن السودان بما في ذلك قصيده هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسية الى اذا قورنت بما وأى من حال المدينة والحضارة في فرنسا تعد أكثر من بدائية إذا المكن هذا الوصف وهذا ما تكشفه انا قصد ته .

واقد رأيت فى طريق بيلاد الشاقية بمديرية دنقلة حرم سنجق يدعى المنت الازيرق تسمى السيدة آمو تة تقرأ الفرآل الشريف ومؤسسة مكتبين أحداهم الفهال والاخر للبنات كل منها لقراءة القرآل وحفظ المتون تنفق على المكتبين من كسها بزراعة القطن وحليجه وغزله وتشغيله ولا ثرضى أن يشوبه شيء من مال زوجها و بجانب المكتبين خلوات لمن بختى من العباد والزهاد الحاصرين من ألصى البلاد لا داء فريضة الحج الشريف ومنزلها كالنكيه المقراء وأساء السبيل والقاصدين بيت الله الحرام وأمثال فالك كثير هناك و ظل الحكومة المصرية

وعا يدل على حسن مقاصد المرحوم محد على أمنى عودة من اللاد السود مه استصحب معه عده غلبان من أبناء وجرد السودان إز مصر وأنخهم في المدارس المصر به ليتعلموا مبادى العلوم عم نقابهم الى مكتب الزراعة ثم إز مدرسه الالسن وكان القسد عن ذلك أن يذو قوا طعم المعارف المصنية البنشروها في الادعم وقد شاهدت بعضهم مستخدما بمديرية الخرطيم بوظيمة كاب ويغلب عنى نف أنه بواسانه تنظيمات سفادة شاهين عاتما الاخرة المؤسسة على حب قسم الخدمة المدنية وهده سفادة حيف وإشا صاحب الاخر الندامة تمكن إيصال تنقسد المدنية وهده سفادة حيف وإشا صاحب الاخرار الندامة تمكن إيصال تنقسد المدنية بعناية الحكومة في أطراف وأكباف تلك البلاد التي هي الآن المراف تقلس المصرية بعناية الحكومة في ألحمتارة مع مساسة الوارد والمتردد إلى وهده الأرام على عصارة المرب المتعد المنابس الجبال لسام عرى فصيح حيث أن حلهم من نسل العرب استحقة ما عدا بعض الجبال لسام عرى فصيح حيث أن حلهم من نسل العرب استحقة القبائل قديما محفول المطلوب إلى الممثنان الندوس وتأليف "نلوب من حكام عتاجون في حصول المطلوب إلى الممثنان الندوس وتأليف "نلوب من حكام عناجون في حصول المطلوب إلى الممثنان الندوس وتأليف "نلوب من حكام

ارباب صداقة وعفاف وعدل وانصاف لاتحملهم المطامع الدنيوية على حص الالنفات إلى الامور الدينيـه بل توجـــد القبليه أيضا عنــد الاهــالى المتأصلين .

و يدل على هذا ماحكي عن الحليفه أبي جعفر المنصور عما جرى بين عبد الله بن مروان بن محمد و بين ملك النو به عا ذكره المؤرخون في حق الملك المذكور مع أنه كان من ملوك السودان المتأصاين إذ لم تكن القبـــائل العربيـــة انتجمت إلى السودان ولا تساط على هذه الاقاليم ملك من أهل الاسلام ولامن العربان وهو أن أبا جعفر المنصور حضره ليلة عبد الله على وصالح بن على في نفر معهم فقال عبد الله بن على يا أمبر المؤمنين ان عبد الله بن مروان بن محمد لما هرب إلى بلاد النوبة جرى بينه وبين ملكها كلام فيه أعجوبة سقط عني معظمه فأن رأى أمير المؤمنين أن يرسل اليه لحضرنا ويسأله عما ذهب عنا وكان والمجلس فارسل اليه أبو جعفر فلما دخل قال له : يا عبد الله ــ قال لبيك يا أمير المؤمنين قال أخبرني تحديثك وحديث ملك النوبه قال يا امير المؤمنين هربت بمن تهمني بأناث سلم لى إلى بلاد النوبة فلما دخلت بلادهم فرشت دلك الاثاث فجاء أهل النوبة متعجبين حتى أياخ ملك النوية حضورى فجاء معه ثلاثة نفرلة فاذا رجل طويل آدم أغبر مستوى الوجه أملسة فلما قرب منى قعد على الارض وترك البساط قلت ما يمنعك ان تجاس على اثاثنا هذا قال إنى ماك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله أذا رفعة الله قال ثم نظر إلى نقال لم تشربون الخروهي محرمة مالمكم فقلت عبيدنا أتباعنا يفعلون ذلك بالجهل منهم قال فلم المبسون الديباج والحرير وتتحلون بالذهب وهو محرم عليكم فقلت زال عنا الملك وأنقطعت المادة واستنصرنا بقوم من الاعاجم كان هذا زيهم فكرهنا الخلاف عليهم فاطرق يعلب يده ويقول عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا يكرر الكلام علىنفسه ثم نظر إلى وقال ايس ذلك كما تقول ولكتكم قوم ملكتم فظلتم وتركم ما اسرتم وركنتم إلى ماعنه نهيتم فسلبكم اقد العن والبسكم الذل بذنوبكم واقد فبكم نعمة لم تعلغ غايتها بعد وانا الحاف ان تنزل بكم النقمة وانتم ببلدى متصيبنى مك دارتحلوا عن جوازى انتهى . فقام أبو جعفر وفيدا من كلامه فدخل حجر به وقال عقد تعلى وإذا أردنا أن بهك قرية امرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق عليها "قول فدم ناها ندميرا اقتهى سرنا قال المفسرون في الاية حذف دل عليه بامينا أي مرز مترفيها أي مناهمها بالطاعة فخالفوا فنسقوا فدم ناها تدميرا انتهى سرنا موعطة بيضاء من ملك أسود ولعل ملوكهم في الازمان "قديمة كانراكصنحام. لارعى قدم عظيم من الاستقامة وطريقة قويمة واما مرضع معرس الذم في حق أهلى السوان فهو متوجه عام جهور أهل البلاد وهم العبيد والمولدون ومريح وحدوثه من رعاع اهالي تلك البلاد ارباب الدنائة والمخسة .

وفى سنة سبع وسنين وم ثنين والف كنت مسافرت إلى اسدار تسعى بعض الامر م بتعمير مستقر بوسيلة نظارة مدرسته بالخرطوم فلبنت خرالاربع سنير بلا طاءل و توفى نصب من بمصبقى من الشوجات الصريين فطمت هده القصيدة برسم المرحوم حسن باشا كتحدا مصر وجاء فشنى من اوحال تبث الذي الاحوال فلم بتيار ارسالهم ثم اسعد الحال بتبديك مر الماصى باخال الذي هو حال وذلك عقب تخميس لقصيدة نهوية برعية متوسلا فيه بشعامه صفير البرية وها هي القصيدة الاولى: \_

ألا فادع الذي ترجو ونادي فمن غرس الرجا في قلب ومن حسن الخلائق سلة صنعا

بحیك أن تیكوں در أن ادل أصاب جنی النجائب الحصاد جمالا عمور اوفی والودات

بموسل حية في القلب بادي قرب وداهه أمد ودادي. . . . واخوان بمختلف البدلادى باثراء المللا درن اقتصاد إلى الانجاد من بعد الوهاد على شنى وتبلغنى مرادى وقد دلت على مهج الرشاد وفي ميدلانه عدرم انقيدادي عظامى شهريف بالتلاد إلى خير الحواضر والبرادى بطبطا معشرى وبها مهادى ويد بيئتي إلى مس الايادي اللبيد كنابنا يوم الطرادى وكم طرس تجدر بالمدادي . تني بفنون سلم أو جهـاد وتتمسكوا بقبراء بلاتميادي وقد اقترحو سقاية كل حادى يقاهرة الممز على عمادى ومحی مصر احیا کان تدری وکافأنن علی قدر اجتهادی وماشكري لدى تلك الايادي والمطر ربيها صوب ألعهاد

وحمدث عن وفاخل وفي ورب أخ تلاهى دنك يوم بنوا الاداب آخوان جميما خلائق عنصر کار تغذی وآداب الفشى تعليمة يرما وآدابی تسامی بی الدراری ومالى لا آتيـه بهما دلالا إلى سبل الفخار تقود حزمي عصامي طريق الجد سعيدا سوى نسب العلوم إلى انتداب حيني السملالة فاسمى السان المرب ينسب لي غارا وحسى انى ابرزت كتبا فمنها منبيع العرفان يبجرى على عـدد النوانر معرباتي وملطبرون يسهر وهوعدل ومقترفو فواح قرات درسي ولاح لسان باريس كشمس سأشكر فضله مادمت حيا ساعي الحنان عبد زمان مصر

حرصلت بصفقة العنون عنهما ﴿ رَفْسَلَى فَ سُواهَا فَي المَرَادُ ولاسلمادي فيه ولاسمادي زميز الظي فلا يطفيه وادى دواما في اضطراب واطراد بمخ العظم مع صافى الرمار كدهن الابل منجرب القراد يقال أخو بنات في الجلاد ويصعب فتق عدا الانسداد مع المهي ارتصوه بأحاد بدرغبات دوما باحتشاد على شبق بجاذبة السفاد ولاعصيه طرسي أو مدادي وشر انساس منتشر الجراد سوادا في سواد في سواد كان وظيفتي عبسى الحداد بطهطا دون عودى واعتيادى بلوعة مهجة ذات اتفياد لأريد وصاايم والدهر يأبى 💎 مواصلتي ويطمع في عنادي وطالت مدة التقريب عنهم ولاغنم لدى سوى الكساد : ¿ ولا يصعني لاخصام لداد فكيف صنى لا لمنة حداد مهازيل الفضائل خادعوني وهل فيحربهم يكبوأجوداي حرزخرف تولهم إذ موهوه على تزيينه نادى المنادى

ما السودان قط مقام مثالم سها ريح السموم يشم منبه عواطفها صباحا وسداء هخلا تعجب ا**ذا** طخرا خليطا ولطخ الدهن في بدن وشمر ويضرب بالسياط الزوج حتى ويرتق ما يزوجته زمانا واكراه الفنيلة على بغياء تايحجنه المولد وهو غال انهم شغف بنايم الحوارى وشرح الحالمنه يضيقصدري مرضيط القول فالاخمار تزر ولولا البيض مناءرب لكانوا وحسى القلها بنصيب صحى وقد فارقت اطفالا صفارا فحكر فيهم سرا وجهدرا ولاسمرى يطيب ولارقادى وعادت بهجتى بالنأى عنهم للوماخلت العزلز بريد ذل الديه سعوا بالذبت حداد

صحيح الانتقاء والانتفادى بمصر فما النتيجة في بعادى فكدت الان أعرف في النماد مدون مدارس طبق المراد هذاك ودوتها خرط القناد لتأبيد المقاصد بالمبادىء لمرغوب المماش أو المماد ولى وصف الوفاء والاعتباد بعقد للتعيش مستفاد ولو من درن راحلة وزاد .. وهون الخطب عند الاشتداد وكم نادى فۋادى يا فؤادى وجهد الطول في طول النجاد تفهوه بالفكاك ولم يفياد وذلك ضدسرى وأعتقبادى ولكن لا حماة لمن تنادى يقيني نشب اظفار العوادي في في سرعة العرفان هادي بمضار المملا طلق الجيماد وغنى باسمه حاد وشاد فقات و في الرياسة وفر أنفر 'د فقات وذو تعر واجتهاد وارقت ذهنه وارى الزناد وقلت وكم حدا بالوصف نقاد لغواص العلوم بلا نفاد

فهل من صدر في المهني بصير نياس مدارس قالوا غقيم وكان أأبحر منهج سفن غرضي ثلاث سنين بالخرطوم مرت وكيف مدارس الخرطوم ترجى نعم ترجى المصانع وهي أحرى علوم الشرع قائمة لديهم خدمت بموطني زمنا طويلا فكنت منحة الإكرام اولى وغاية مطلى عودى لاهل وصبرى ضاع منذ اشند خطبي وكم حسنا دعوت لحين حالى وارجو صدر مصر اشرح صدري **رکم بشرت ان عزیز مصر** وحاشا أن أفول مقال غيرى لقد اسمعت لو ناديت حسا وفن دار العزازة لى عيباذ أمس كمار أرباب المعالى عاروف المعي لايسارك نواخر قضك الركبان سارت وقال في معارفه فبريد وفى الاحكام بالوا لايضاهى وقالوا وفي الذكاء ذكا فقلمنا وقالوا وافق الحسن المثنى وبحر حجاه يبدو منه در

فيا حسن العقال اغث اسيرا عايمه دواتر الاسوار دارت وقد فوضت للهولى أمورى عسى المولى بقول المضرا بعبدى وما نظم القريض برأس مالى ووافر يجره ان حاد يوما وليس لبكر فكرى منصداق فيا يسمى ذراها من بيوت ومسك ختامها صلوات ربى وآل والصحابة كل وقت

بسجن ازنج یحی ذا القیاد وطالت وفق اهواء الاعادی وزاعین الاصابة والسداد فیقضی لی بتقریب ابتعادی ولاستری اراه ولا منادی فمدوحی له وصف الجواد سوی تلطیف عودی ولابلادی وزان فی حاستها شداد قام طه المشفع فی المعاد مواصلة إلی یوم الناد

هذه شكوى رجل كان يعد نفسه من رجال الفكر ، هي. نفسه لخدمة مصر فاذا به يقذف بعيداً عنها لايستطيع ان يعطى معرفته وعلم حيث كان عليه ان يبدأ مع كليته في أول سنين الدراسة ، وهو الذي عاد من فرنسا ليجاهد في الفكر ويفتح العقول المستعدم بالعلم لتقبل فكره وعلمه لاتعليم الطلبه والقراءة .

. . . . . .

## القرن التاسع عشر

تأثير حملة نابليون عام ١٧٩٨ م على مصر لم يكن فاتحة خبر لبعثة الحركة: الثقافية والعلمية فى مصر وحدما بركان فاتحة خير للسودان ولبقية الدول العربية وعلى الثقافة العربية .

لقد ظل شمال النبل مرتبطا بحذوبه كل ما ينعكس عليه يصل أيساره ألحَّ الجنوب والى سكان السودان حتى لو بعد حين. فقد كانت حملة تابليون وغميم الحسائر المادية والبثه يزائتي تعرضت لها مصر والقاهرة خاصة إلا أن القَلْمِينُ الذب خلمته هذه الحلة كان شعلة جديدة وقيساً طيها لذلك السراح العربي القشيم الذي خبت زبالته لمده قرون منذ ذهاب الدولة الماطمية وتدهور الحيسسانة السد اسية والعكرية وإضاراب الامور ليس في مصر وحدها بل في جميع فللماك الشرق الله وسط . ونما زاد ركود الحياة عامه في البلاد العربية إمتداد به الظلام على بد الحميكم التركي المثماني لخلة. كل يد غلافة وكل فكر ثاقب وليحرم أبتاء البلدان العربية كل فرص النمو والمشاركة إذا استورد كل حكامه المجرمين متيه تركيا لانزال المقاب والذل بكل من تسول له نمسه بالنمرد والاحتجاج . . . . وعاش الاتراك فسادا وقدوة في البلاد العربية راخذواكل شيء ولم يعطوه أي روح أى امل للعمل والنهوض . . . ووقفوا امام كل شيء علمي وأمام كل عبميل عَه لِي حَيَّ انتهت الحياة العلمية والفكرية , عاد الناسلايقر يوف العلوم لايتبادون فيها ولاينترفون مثها الاخفية . . . كانت هذه الحياة العامة في البلاد العربيسة أما في السودان قبل هذه الحلة فقد وصلت الحياه السياسية إلى أسوأ حالات التمزق واستنفت الحكم السنارىكل مقومات الحكم لذلم يطور الحياة أنمأ قبيم

فى كراسى الحكم يسيطر على النجارة والقو فل النجارية وجباية الضرائب وعاش البيت السنارى لنفسه ولم يعيش لمملكته . . . فلم يخطر ببال ملك من حلوكهم حتى العظام كالشيخ عجيب فى تحسين حال البلد او تعاوير نظام الحمكم والاستفادة بخرات الشاوب الاخرى . . . . .

عاش البيت السنارى مقفولا على نفسه لا يُعتبع الباب الاللذين له مصلحة عيهم أو الذين يرغب في النعرف اليهم .

لا يونى ذلك انه كان ذكبا الما يعدى انه كمان يفهم الحكم على انه ورائمة ولا يوحد في البلاد من بتطاول على هذا الحق . . نهم لم يفكر أهل البلاد في شأن هذه الورائة لان الحكم لم يكل له تأثير كبير على حياتهم ولان الحيساة العامة نفسها لم تتمرض لهزات كبيرة حتى تدخل الدرلة وتفرض سلطها نها وهيبتها . . . فألشيخ أو الزعم هو الذي يعرف السلاطين والحكام لارتباطه بهم . . اما القرية والمجموعات الصفيرة فلم تناثر بهذا الممثل لانه من قديم ولم تنفير فيه شيء الحق الذي يأخذه منه ومن أجدادهم في القديم زاد بشيء يسيط ليدفع العنراني التي عليه السلطان . . ومشاكل القرية محاولة ومشاكل القبيلة محلولة بين المجموعة . ولم بهاد الناس أن يحرجوا من هذا الطاق الصفير لعرض مشاكلهم على نطاق ولم بهاد الناس أن يحرجوا من هذا الطاق الصفير لعرض مشاكلهم على نطاق الوسع . فنفس الاسلوب الذي كان متبقيا قبل السلطة السنارية ظل ساريا بعمد على المحد على المجموعات من الناحية النقافية والعامية فهو تطورطبيعي تقاضيه سنة التطور على ولي للسلطة السنارية فهه الي يد .

دولة لانت لهاكل القبائل والعثائر وسلمت لها طواعية فلم تخشى استلام

هذا القيد ولم تحاول ان تطور حياة هذه المجموعات التي وكلت اليهما أمرها وشرقها . . . بل اطمأنت إلى هذا الاطمئان الذي أعطى لها وعاشت في فلك العادات الملكية والصراع الطبيعي الذي يدور في اسرة حاكمة . . . . . . . فالاسر الحاكمة تخلف لنفسها من المشاكل لو تفرغت اليه مايشغلها عن كل هموم الدنيا ودسائس الاعداء ونغيرات الحياة . . . هكذا عاشت السلطنة السنارية دولة منفرلة على نفسها لم يكن لها جلس يخطط ولم تكن لها دوراين لجمع أوجه انقشاط الانساني بل ربما فكرت فيه وحجمت عن أي نشاط خوفا من الحسارة المادية .

بلكانت لها الرئاسات الكبيرة لشئون المال والعساكر وهو أمرضروى وحيوى وبدأتى جدا فى اى بحموعات نشات هاتبن الوظيفتين وظهورهما لابعنى تطور الحكم السنارى .

لو تبعنا حياة هذه السلطنة منذ القرن السادس عشرالميلادى عتى نهاية القرن الثامن عشر الذي تطور هذه المملكة من الداخل والخارج .

كان يمكن أن تبكون هسيده السلطنة وسلطنة دارفور من أعظم المالك الاسلامية لانتقلت الامكانيات العلمية فى البلدان العرببة التى تهدمت فيها السس العمران والاستقراد . . .

فقد عاشت البلدان العربية الاسلامة في حالة من الفوضى ونف كل شيء عن التقدم ووقف العلماء في حيرة من الرهم فالاحسان الذي كان يأتيه من القصور وقف عنهم بل انشغل عنهم بمشاكل فوق قدرة القصور والقائمين عليها. وفي مثل هذه الحالات يهرب رجاله أمام والفكر للاراضي الجديدة التي يشع

منها الاستقرار ويمجد فيها رجال العلم والفكر كان بالبلدان العربية حرقة علية طيبة رغم ذلك الاضطراب ولكنهاكانت تبحث عن مأوى يحمع شملها وكان العلماء وهم أكثر الناس ابتعادا عن حياة المعارك والقتال إلى حياة العلم والدروس والتقدير والاحترام ... كانت تلك الحركة العلمية التي تمسكت باهداب بعض الرجاء في جاحة إلى منقذ وهي كالغريق تتقاذفها الامواج ... وطال بها الانتظار ... وبلعها بم الحياة وغرقت تلك الامكانيات العلمية ... فان كان لحكام المملكة أي السلطنة السنارية تلك اليد الممدودة وتلك الدعوة المسموعة وذلك التكريم الذي يسرى مع الربح يجلب الى سنار كل رجال العلم والفكر ... والرجال الذين اتوا لسنار وبعثوا الحياة العلمية في ارجاء المودان ووضعوا اللبئة الأولى للحركة العلمية والاسلامية كالشيخ القصير راجل العرب والشيخ تاج الدين البهاري وابراهيم البولاد واخوانه أولاد جابر .

الحركة العلمية والنقافية والاسلامية التي ظهرت في السودان لم يكن السلطنة السنارية فيها أي بجهود بل كان ذلك المجهود الضئيل هو بجهود افراد . . وما يؤيد هذا الرأى إن كل العلماء الاحانب الذين جاموا للسودان من رجال السودية أو من رجال العلم سكنوا بعيدا عن سنار . . وكل الحركات العلمية وكل الرجال الذين اشتهروا في هذا الميدان بعيداً عن سنار فإن كان لسنار أي فعنل أو كانت يدها مبسوطة لدعاة العلم تدعوه وتكرمهم لكانت خلقت حركة تقافية ولكانت جمعت كل أشتات الفكر العربي واحتصنته وبعثته من جديد الا ان اهتهاماتها لم تصل إلى هذا الحد الذي وصلت اليه بغداد وحلب والقاهرة والاندلس . . . لقد وصلت لذلك المسترى مع تلك الظروف المهيئة النمو والتعلور خلال ثلائة قرون اكان السودان اليوم شيئا آخر . . فهي لهم تقدم

للعلم أى خدمة ولم تهتم به . . وان كان لها اهتمامها بالزائرين من رجال العلم والصوفية فهو اهتام السوداني الكريم الذى لايتخل عن ضيفه . .

فلو بحثنا عن رجال العلم والاماكن التي استقروا فيها منذ القرن السادس عشر لوجدناهم بعيدو عن سنار وربما بعيداً عن نفوذ سناربل اختاروا جانب العبدلاب في شمال النيل.

فعند الشايقين استقروا أولاد جابر وعون الله أوعند الدناقلة تلامذتهم سكنوا بعيداً عن فرى وعن سنار والسمانية سكنوا فى طيبة قرب السروراب وأرض الجزيرة كانت مأوى لكثير من هؤلاء العلماء منها شندى وبرير والحلفاية وتونى واريجى والميتمة وسنار وكردفان.

فاذا بحثنا فى النظام الادارى لسلطمة سنار فلا نجد أى تحسين أدخلته على نظامها منذ انشاءها حتى سقوطها بل ظلت تطبق نظاما اداريا قبليا لم تمدل فيه ولم تطوره حتى وصل البنا بكل مساؤه وخيراته . . واذا نظرنا فى نظامها الافتصادى فلم تحاول ان تطوره بل جعلت التجارة وهى تجارة القوافل الكبيرة وتركوا لبعض المعاهرين بعض الفرص المتعرض لحياة القوافل التجارية بالحراسة ولم يقوموا با نشاء الابار ونقط الحراسة من قطاع الطرق الذين كانوا يشكلون خطرا كبيرا على التجارة وقصة (الرباط) الرباطاني المقيم فى القرن الشامن عشر وماكان يفعله بالقوافل التجارية الداخلة على برير والخارجة منها ببعيد ولم تستطيع اى السلطة الحاكمة ان تذهب اليه وكان الامر لا يعنها وحوادث قطاعي الطرق وانتشارهم وازدياد هذا النوع من التكسب يكشف

عن ضعف هذه الادارة حتى انتشر هذا النوع من العمل وجذب اليه السكة تاين وأصبح لقطاع الطرق وزن كبير في الحياة العامة .. واحتلوا مكانة كبيرة في الآدب .. . الشمى والغنائي ...

أما فى الزراعة فلم محاولوا أن يطوروا أسلوب الزراعة الطرية ولاأساليب نقل الماء من النيل وظلت كل أشكال الحياة العامة كما هى وانشغلوا بما بهم الملوك وهى حياة القصور والورائة والماكية حتى انتهوا على أيدى الهدج ...

ربما يظن أن لمملكة سنار يد كبيرة في تطور الثقافة أو العلم أو الادارة فالحياه العامة منذ أوائل القرن السادس عشر المهلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر المهلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر المهلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر المهلادي إلى تعلور في السودان تطورا ملاوسا وان كان هنالك أنه تقدم أو تطور والحسنة طميعي يحدث لكل المجموعات البشرية حينها لاتجد عوائق لهذا النطور والحسنة التي التي بها ساطنة سنار إنها أوحت بالنظام وأوقفت القتال بين القبائل وعاولة تسلط بعضها على الاخر .. وأقاحت الفرصة للحياة المامة أن تنمي نموها الطبيعي ومهدت الثقافة العسربية أن تنتشر ببطء والمتعالم الاسلامية أن تنتشر ببطء والمتعالم الاسلامية المسلامية المامة أن تتصالح مع المنتقدات القديمة وثنية كانت أو مسيحية والمكنها من جانبها لمن تناسط الافراد والمجموعات وحاجة الناس لهذه العلوم والمعرفة تعالم دائهم الذي كانوا الايعرفون عنه شيئا حين قامت هذه السلطنة وكها جاء في مخطوطه ود ضيف الله وكاتب الشوئة عن الحياة العامة قبل السلطنة الدنارية أن الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجهما غميره في نفس اليوم دون تتمة الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجهما غميره في نفس اليوم دون تتمة

المدة . . . وهذا الجهل بتعاليم الدين لم يحد التخطيط السليم لمحوه بل ظل حتى ظهرر المهدى ومطالبته بتطبيق الشريعة التي كان يجهلها معظم الناس حتى ضبح ذلك الشابق من تعاليم الاسلام ودعوة المهدى فصاح قائلا :

لامريسي ولاطنيبير ولاتنباك ولاسنجير

ودمكله من مهديك الكبير وعقرباً تطقك يامحمد الخير

فشلت السلطنة السنارية في أن تخلق جهازاً إداريا وأن تنهض بالحياة العامه السودانية واستعانت بقبائل تفلى لمساندتها على حفظ العرش من الداخل ومن المؤامرات الداخلية التي تحاك عادة في القصور وبين الاسر الحاكمة الكبيرة القديمة حتى مهدوا لهؤلاء الجند في علكة تقلى أن يستولوا على زمام الحكم وأن يبعدوا أهل البيت عنه.

وان كانت حياة السودان العامة في ظل السلطنة السنارية على هذا الوضع فاهل السودان كانوا في أحسن حال إذ مافور نر بهقية الدرل العربية التي سقطت تحت نفوذ حكم المملكة العثمانية ... فقد ترك سلاطين سنار للناس أن يطور واحياتهم ولم يقهوا ضد هذا القطور ولكن ماحدث لبقية البلدان المسربية أن المسلكة العثمانية التركية وقعت أمام تطور هذه البلدان ... وقفت أمام القطور الطبيعي ولم تقدم أي بدلرفع الحياء العامة بل خنقت كل محاولة للحركة حتى شلت كل شيء لينام الشرق في سبات عميق من أول القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ودخل نابليون الاسكندرية ومعه على معاده ومفكر به

ايخططوا له المسكة جديدة وليحتفط بطر ق الهند الذي كانت تساحك البضائع الربطانية .

وبما لو لم يأتى نابليون ومعه ذلك العدد الهائل من العداء والمة كرين الذين تأخروا بمصر لما حدث هذا النطور ولما أفادوا الحياة ولما الفترا نظر المصريين بأن هنالك عالم غير عالمهم وان هنالك علم غير علم الازهر وان بقايا النراث التي خلفتها الشعوب العربية لا أحاوى شيئا بالمسبة لافكار جان جاك روسو وفولتير وغيرهم من المفكرين الغربيين .. وديما لولا حضارة مصر القديمة التي أغرت العلماء بالبقاء بالقرب منها ومحاولة تقبلها والبحث عن معانبها حتى توصل شاء بلون إلى معرفة الحلط الهيروغلبني ما استفاد الشرق تالك الفائدة بقدر علاقته يركب العلوم الإنسانية .

كان ذاك الجزء من حملة نابليون الذى ضم العلماء هو الحير في ثلث الحملة و فتح باب الحياة الجديدة لأبناء مصر ... وتساعد الظروف مصر بان يحكمها ملك له طموح وله افكار وله تطلع بعيد وفي نفسه تمرد على السلطنة العثمانية وهو ابنها محمد على باشا .

كان محمد على طموحاً وفهمه للحكم متطور وكانت افكاره . . لحلق بملكة خاصة به جعلته يبحث عن امكانبانه المحلية في الادارة والمال وخلافه . . فوجد المعرصة في فرنسا التي كسرت القيد الملكي وبذرت بذور الجمورية على المهالك الفديمه واند برث فيها العاوم فارسل البها أبنا . مصر الذبن يثق فيهم لتلقى العلم والمنهومين بالحيساء المصرية في جميع بحالاتها حيه حضورهم . . كان يخطط لمكل

شي. رأى المكانيات مصر لاتني بأحلامه . . سمع عن الذهب في السودان . . . فالتفت نحو السودان . . . للاحتفادة من ذهبه ورجاله . . .

وسأل عن السودان فعرف ان به ممالك هرمة . . في الشهال مشيخة الشابقية التي تمردت على العبدلاب تم مشيخة العبدلاب . . . والسلطان غر . . ثم بقايا علمكة سنسار التي استولى عليها الهدج وسلطة دار فور في غرب السودان . . لمرض واسعة وخيرات كثيرة وقبائل متفرقة . . . المكانياتها متخلفة . والذهب كما قبل له كثير لابحد وجرد جيشه عام . ١٨٠ بقياده ابنه اسماعيل وسار الجيش والم يجد عقبه في طريقه حتى أرض الشايفية الذيبي وفضوا لخضوع للجيش المزود بالمنادق والمدافع حتى عقد اسماعيل معهم صلحا وخدعهم وضمهم إلى جبشه وسار الحيش وتم له فنح السردان وكان الجيش يستمين بأهل ابلاد والقبائل الخنافة القتال الفائل الأخرى . . . .

كان دخول جيوش محمد على للسودان له مذايا عدة وربما لو لم ينقدم محمد على وهم اليجاد الذهب لما تطورالسودان وحدث له ماحدث لمصر بدخول نابليون وعلماءه . . . .

فعل محمد على مثلما فعل تابليون في مصر بل بها استفاد من فكرة تابليون ... وسعين أرسل جنوده إلى السودان أرسل معهم بعض العلماء من الازهر و بعض رجال الصوفية حتى يؤثروا في الناس وما تطابه الظروف ليخدموا الامن شم يستعين بهم بعد ذلك في ادارة بملكته الجديدة ...

كانت الادارة في مصر في عهد محمد على هي ادارة حكومية منظمة لها دواوين

حكومية بكل فرع من فروع الادارة والعمران . اما في السودان فلم تكن قد وضعت هذه اللبنة بعد ... ودخل جيش محمد على السودان وهو بحمل خطة لحسكم البلاد على أسلوب حديث وخلق إدارة جديدة نقوم على نظم حديثة ومتطورة بالنسبة للادارة المحلية التي كانت سائدة ....

كان لدخول محمد على السودان ميزنان ــ أولهما توحيد عالمك الصغيرة السلطنه السنارية ــ داوفور والشايقية في دولة واحده هي السودان ثم كانت المبزة الثانية وهي ادخال الاداره الحديثة في السودان وما يتبع ذلك الادارة من أساليب النطور والتقدم والعلوم .

كا فلنا أرسل محمد على ابنه اسماعيل لارض الذهب فات اسماعيل محمرقا بين نبران العطب والقصب على الدى المك مساعد وشقيق المك نمر . . . مات اسماعيل وكان صهره قد تم فتح داردور فعاد ليجد رماد الجمد ورماد العطب فاشعل النار من جديد وشنى الرماد بالدماء ظنا منه ان الدم المحفوك يمكن أن يحيى الدم المحنوف ... وطارد الملك نمر واحوه وقبليته ولم يشنى غليله تلك الدماء التي ارافها من اجل اسماعيل ....

حزن محمد على لوفاة اسماعيل ولكنه كرجل حرب ورأس دولة لم تثنه هذه الوفاة عن حلم الذهب — فبحث عن المعدنين وارسل الحبراء لأراضى الذهب وعارت البعث وتقاريرها لاتشجع باستخراج الذهب . . فالنسبة التي عثروا عليها قليله ولائكني تكاليفها . . . . . . ولم يصدق محمد على . . كل أحلامه التي وضعها في السوداز ونسى موت ابنه من أجلها تضيع بكلمات

الحبراء ... الذهب موجود في السودان هذا اعتقاده ... الذهب موجود في السودان ...

وفى عام ١٨٣٨ م بعد ان فشلت كل جهود حكامه فى ارسال الذهب اليه سارره الشك وفضل الذهاب إلى السودان بنفسه وهو يرى كل امكانياته المادية لا الحربية التي ارسامها إلى السودان لتأتى له بفائدة لبقوى دولته واسطوله وليستطيع ان يقف على دول أوربا وانجلترا ويجعل له اسطولا قويا يمنح سفن القرصار من الاقتراب من شاطئه و بحره . . واحكن المال الذي كان عنده ضاع والامل الذي كان يرجو منه أن يسنده لرفع مسترى اسطوله باحضار الدهب من السودان ولى . . .

ولم يثق بتقارير الخبراء والفنيين . . . واعد رحلته الشهيرة الهازوغل والخرطوم واخذ معه الخبراء والفنيين . . وذهب إلى ارض الذهب وجلس القرب الخيام ينظر إلى تراب الذهب ويسأل اهل البلاد عن الذهب التي يتحدث الناس عنه والخبراء يقولون له ان نسبة الذهب هنا ضئيلة جداً . . .

ويعرضون عليه العينات وهو يراقب الحفر والننقيب والتصفيسة ولكن الذهب كذب وضاع الحلم الكبير الذى كان يحلم به محمد على فى استغلال ذهب السودان فى تطوير جيشه واسطوله وعلكته وليقف قويا المام الدول الاوربية والانجليزية . .

الحكم النركي في السودان :

( من ۱۸۲۱ - ۲۵۷۱ محت سلطة الدفتردار اسماعيل

### (١) الامير لاى عمان بك (١٨١٥ - ١٨٢٦)

كان ظالما وحكم البلاد فى أوج اضطرابها راعتمد على خيرات البلاد التى دمرتها الحروب . مشتهر حكمه بالظلم والفساد والاعتماد ولانه على سلب حق الناس وذلك لاضطراب الأحوال العامة وعدم استطاعة الادارة الجديدة من ابقاء كل مطالب الادارة . . . . . وشحت امكانيات البلاد من جراء الحرب فعاش الناس فى خوف وجوع . . . توفى بالسل فى ابريل ١٨٢٦

#### عوبك ١٨٢٦.

لم مدر كثيرا ، . أول ماهكر فيسه هو اشراك أهل البلاد في الحكم المستدين بهم في حفظ الامن وكسب ثقتهم حد عين الشيخ عبد القادر والذي كان شبخ خط . . . فقلده شياخة في الكوع ومنحه كسوة فاخرة . . . ثم شيد بناية خاصة للاداره الحكومية في الحرطوم . .

خورشید باشا ( ۱۸۲۹ – ۱۸۲۹ )

من المسكام المحتمين الذين أرسوا فواعد الادارة والنظام في البلاد المبع نظام الاستفاده بخرات أهل البلد واستعان بالشيخ عبدالقادر في تعديل الضرائب. وفاء مشيخة البلاد من حجل العسل إلى جسسال الفراخ وخام عامه كدوة فا ره وسيما .

انتقد الظلم الذي سبقه وكشف العيوب أنى جاء الحماكم الجادار كتاب بهما

تقرير لمحمد على وعلى بالاسلوب الحديث على تطوير الزراعة وأيجــاد الامن والاستقرار بين أهالى البلاد . . .

وخطط الشرالتعليم والصناعة بالسردان ... عمده مدينة الخرطوم في عهده . . وكذلك في وأدخل بناء المنال من الطوب وزار محمد على السودان في عهدة . . . وكذلك في الحياة العامة .

### أحمد باشا أبو ودان ١٨٣٢ -- ١٨٤٢ م

وجد سلفه خورشيد باشا قد خطط له الحياة والادارة فدار على خطاه وطور الادارة ونظم الدوواين وشجع الملاحة وبناء السفى ضم بعدد الآقاليم إلى السود ن كاقايم الناكاني سنة ١٨٠٠ ووسعت الفتوحات المصرية في السودان الشرق واحضع الحدلانقة عند نهر العاش وتمردت عليه قبائل الهندندوة . . أنبيلة المحاربين الاقرياء المهابين وجمعت فراسنها وشمال كسلا في غبابتي وهيماى والكيتاب . . الا اله استطاع بفكره أن يتغلب عليه . . اذ فكر في منع ماء الفاش عن الغابة التي بجنمدون بهسا فعطشوا ثم أشعل الدار في الغابه فدعر وا وخرجوا حتى خصعوا له بعد أن انسحب شيخهم . .

بعد أن فتح شرق السودان وعاد للخرطوم وولى على كسلا مدير قسم السودان إلى سبع مديريات :

# احد باشا المتكلي ( ١٨٤١ – ١٨٤٥ )

فی عهده عادت قبائل الناکا للمنسرد من جدید فاستمان بشیوخ القبائل وکبار علاقهم منهم اگرباب محمد وقع الله والشیخ عبد الفادر الدین والشیخ أبو او محمد كیپر الشاكربن

# عبد اللطيف بأنا (١٨٥٠ - ١٨٥١)

عمل على صلاح الادارة فى فنرة الركود الى حلت بدانمه خالد باشاً فازال المظالم . . . وجدد ديران الحكومة وحضر فى عهده رفاعة رافع الطمطارى أيشىء فرع مدرسة الآلمن ( المدرسة الاميرية ومعه بيومى بك . . .

وصل الشرخ عم حد الفادر إلى أعلى منصب سودانى برهر وظرفة معاون الألحدكمدارية مع مشيخه عموم الجزيرة

# على باشا شركس ( ١٨٥٥ - ١٨٥٧ )

عمم البلاد في عهده مرض (الهواء الاصفر) ومات خان كابر منهم الشهر. عبد القادر شيخ مشايخ الخرطوم وسنار . . خلفه إبنه الزن الذي ذهب إلى مصر حمين معاونا في نظارة الداخلية ....

زار معید باشا السودان . . . . ثم دین اراکیلبك نوبار حاکماً للسودات ( ۱۸۵۸ — ۱۹۰۹ ) ثم حكم بعده حسن بك سلامة ثم محمد بك الحاية عام ١٨٦٢ م شم موسحه باشا حاد لفاية مام ١٨٦٦ م شم موسحه باشا حاد لفاية مهم المعام المعام بك صادق ليخلفه في نفس العمام جمعًو با شا مظهر شم ممتساز باشا إلى عام ١٨٧٠ ثم اسماعيل باشا إيو الى إن إرائم مشه غردون عام ١٨٨٧ ثم محمد مروق باشا في عام ١٨٨٠ حتى عام ١٨٨٧ وشم جناء معده عبد القادر باشا في مايو ١٨٨٢ حكمدار

### ماذا خلف الحكم التركى

يصعب علينا أن نتباكى الآن على الفرضى الذكية التي عمت السودان قد القرن الناسع عشر وأدخلته فى الأن على الفرض التركت فيها كل القبائل ن تعرضت للبطن التركى القاسى مباشرة حتى خضعت وسخرت لاخضاع بقية القبائل لاشترائك القبائل مع بعضها لاسكات الفنن الداخلية بعد الثورة المهدية ثم عودة الحلة على الثورة المهدية وإعادة فتح السودان من جديد .

### حملة إسماعيل باشا

كانت حملة إسماه بل باشا الهترج السودان وتوحيده على حساب أستقرابر القبائل والافراد وإدخال الفوضى بمحارلة دنمه الحملة التركية لارغام الناس للخضوع والختوع الذي لم يتعودوه

إطلاق يد ا.ظ ميين من الباشيورق لجي الصرائب و-فظ انظام أَرْتِيجَ العبرر في يدشين مجرم قاءي لايعرف الرحمة ولا الكرم كانت عملية توحيد المهانك الثلاثه وإخضاع أمرا فيه مشقة على الجيش العازى في عليه أن يحارب لاث دريلات هي الشايفية واسنار والعبدلاب ودارفور الأدي عرض جميع السكان لبطش هؤلاء الفزاة فقدو فيه السكنير منخيرتهم ووجالهم وإستقرارهم ومحارلة فسخيرهم للعمس ل بالحيش للمساعدة في فتح الافلام الآخرى فيه مي الاذلال أكبر وأعظم فقد إستقل الشابفية لمضرب الجعليين واستغل الاثنين لضرب سنار ودارهور حيث لم تستسلم هذه الدويلات والقياش لهذا الغازي باسم الاسلام إذا كان منقطفها في المقاومة لايحتق السلم والقياش لهذا الغازي باسم الاسلام إذا كان منقطفها في المقاومة لايحتق السلم أن مقذوا مسلما

لأرسال عدد عظيماً من أبناء الدودان للنجفيد في حيش الخديوى ورسال الاس الأبتار والحال لمداءة ميرانية الخديوى في نحبق أحلامه المدر ويساعد، على الفتوحات خارجها الاس الذي قال من الايدى المنتجدة من الرجال الشباب وكالك ذماب كشير من خديراته لجيش الخديوى ولمندويه الذي فرضوا عبشهم بالقرة على الاوراد مستغلين طرق الاذلال والبطش وحتى أدخلوا الكراهية بكل عدورة صد الحكم التركى وفي إشعار تلك الفترة ما يكنف غضب الناس برضيقهم والديرا الركل والبطش وحتى أدخلوا الكراهية بكل عدورة عد الذكرة ما الركل والبطش وحتى أدخلوا الكراهية بكل عدورة عد الديرا الذكرة ما الركل والبطش وحتى الديرا الكراهية الملاحدة ما الركل والبطش وحتى الديرا الكراهية الملاحدة ما الركل والبطرة ما المراكل والبطرة ما المركلة عند الناس برضيقهم والمركلة والمركلة والمراكلة والمراكلة والمراكلة والمراكلة والمركلة والمراكلة والمركلة والم

## التروة المهدية

إلى الناس حول المهدى وهم كارهين العالهم وحال الحكم التركى ظانين في هذا الشرح الخلاص والراحة ولكن كيف الخلاص من هذا الناسي العنيد الا بقدوة أكبر ووحدة أكبر وكان مالا مفر منه وهوالاحتكام الحرب والتمود أملين بهذه التوره الحلاص من ذلك الكابرس إلا أن الحرب إستموت وشملت البلاد جيمها واشتركت كل القبائل فيها حتى كان النصر للمهدى وانصاره وقبائل السودان. وظن الناس بالنصر الهدى بعنى المراحة والاطمئنان والاستقرار والعردة للحياه الطبيعية بعد هذا النشرد والنفرب عن الديار وقتدان الآهل والآرض والاقارب ولكن المهدى لا ينتظر ليحقق لهم أمانيه إلا أن تعرض بعد أن استولى على الخرطوم عام ١٨٨٥ م واستمرت حركة الثورة المهدية من عام ١٨٨٦ إلى ١٨٩٧ م و التمرت حركة الثورة المهدية من عام ١٨٨٨ إلى المارجة دلى طاعة عبد الله التعايش تهم عاولة عبد الله التعايش المصر الانجليزي المتحود عام ١٨٨٥ م وحردة الجيش المصر الانجليزي المتحود المدودان وراة أخرى ثم عوده الانجليز وجيش المخدوري لاعادة النظام وتأديب المتحردين حتى عام ١٩٦٦ بالقضاء على ثورة على دينار

هده هى مظاهر السياسة للةرن الناسع عثىر وما خلفته من فقر وارحاقه لإ كاميات البلاد والناس ولعدد الضحايا الهائل الذى راح من أجلهذه المعاوك حتى يبدوا للناظر أن دفيا القرنكان قرن الظلم والنخلف بالنسبة للشعب السيرداف وليكن رغم هذا المظهر الحارجي للسكبت والتنكيل إلا أن هنالك قوة أخرى كانت تنه و وهى قوة العقل وذلك باتساع مدارك الفرد العادى وإهمامه بأموم عديدة و رؤية شهوب جديدة و حنكاكه بالنظم جديدة إم نفاد منها رغم هذا اطهر الحارجي الآسود للقرن الناسع عشر . .

#### القرن التاسع مشر وعطا.ه

وضم ما تعرضت له الديولات السودانية المبعثرة على مساحاته الشاسعة من تخربة وما عانته القبائل من بطش إلا أن هذا القرن كان مفيدا فى توحيسه تلك الديولات فى دولة واحدة وتوحيد كل تلك القبائل فى قومية واحدة هى السودان الحديث م

إستقرار السُودان في الإدارة الحديثة المُنطورة نسبية عن إدارة الشايفية ودارفور وسنار وعرف نظام الإدارات الحديثة .

### الأرمر في مذا القرن

كان الملازهر أثر كبير على المعرفة فى السودان فى هذا القرن وفيه أنشئت الأرونة السودانية ولطلاب العلم وضمان عيشهم والاعتناء بهم فى عهد بدأ فيمه الارهر يتفتح فى جديد للعارف العقليه ويشتد نشاطه .

وأول ما وصل إلى السودان من خبر الازهر العلماء والقضاء الذي أوسلهم محمد على باشا إلى السودان من خبر الازهر والذين كان لهم أثر كبير في فشر الثقافة الدينية في البلاد وخلف علاقات عامة واسعة ولم تكن الخطروم في ذلك الحسين البلد الطبب ذا المدابخ التي تسر فهي مدينسة جديدة الشاتها الادارة الزكية لم يظهر عليهسا علامات التحصير والمدنيسة

غير مدينة للجند والذين يخدمونهم وترتبط معيشتهم بوجود هؤلاء الجند والمستخدمين المدنين الذين يعملون في دواوين الدولة الجديدة .

رغم أن الخرطوم كانت قرية قديمة قبل الفتح التركى يسكنها بعض المرارعين إلا انهما لم تسكنها بعد أن محطدت حضارة سويه على أيدى قبائل الشلكك

. . . . .

## معجم البلدان

(أهناس) بالفتح اسم لموضعين بمصر أحدهما اسم كورة في الصعيد الآدني يقال لقصبها أهناس المدينة وأضيفت تواحيها إلى كورة البهنسا .. وأهناس هذه قديمة اذلية وقد قرب أكثرها وهي على غرب النيل ليست بهميدة من الفسطاط وذكر بعضهم أن المسيح عليه السلام ولد في أهناس ذات النخلة المذكورة في الفرآن الجيد (وهرى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنباً) موجوده عناك وان مرام سليها السلام أفامت بها إلى أن نشأ المسيح عليه السلام وسارا إلى النشام وبها ثمار وزيترن وإليها يذهب دحية بن مصعب بن الاصبح بن عبد المورو بن مروان بن الحرج عنها على السلطان وقصد الواح وغيرها عبد المروو بن مروان بن الحرج عنها على السلطان وقصد الواح وغيرها عمم قتل سنة ٢٠ ه و وهناس الصغرى في كورة البهنسا أيضا قرية كبيرة .

بهنسا: بفتحتین و کون السین و نون رالف قامـة حصینة عجیبـة بغرب مرعش و سیمساط و برستانها هو رستاق کیسوم مدینة نصر بن شبت الخارج و فی ایام المأمون و قتله عبد الله بن طاهر و هو علی سن جبل عال و هی الیوم من اعمال حلب .

البهندا: بالفتدح ثم السكون وسين مهملة مقصور مدينة صر الصعيد الأدنى غرب النيسدل وتضاف إلبها كورة كبيرة وليست على ضفة النيمل وهى عامر كبيرة كثيرة الدخل وبظاهرها مشهد بزار يزعمون ان المسبح وامه اقاما به سبع سنين .

وبهما برابی عجیبة و بنسب إلیها حماع جماعة من أهل العلم منهم أبو الحسن أحمد بن عبد ألله بن الحسى ابن محمد العطار البهنسی حدث عن يحي بن نصر المخولانی توفی فی شهر ربیع الأول منة ۲۱۶ رأبو الحسن علی بن الفاسم بن محمد بن عبد الله البهنساری روی عن بكران سهل الدمیاطی وغیره روی عن أبو نصر علی بن عبد الله .

#### النوبة

وخلفهم أمة يقال لهم علوا بن ملك النوبة وبينهم ثلاثة أشهر وخلفهم أمة أخرى من السودان تدعا تمكنة وهم وعلوا عراة لا بلبسون ثوبا البتة إبما يمشون عراة وربما سي بعضهم وحمل إلى بلاد المسلين فلو فطع الرجل أو المرأة على أن يستتر أو يابس ثوبا لا يقدر على ذلك لععله إنما يدهنون إبشارهم بالادهان ووعاء الدهن الذي يدهن به قلفته بملأها دهنا ويوكي رأسها بخيط فتعظم حتى تصير كالقارورة فاذا لدغت إحدهم زبابة اخرج من قلفته شيئا من الدهن فإذ دهن به ثم يربطها ويتركها معلقة . وفي بلادهم ينبت الذهب وعندهم بفة قى الديل ومن وراء عرج النيل الظلمة . ونوبه أيضا بلد صغير بأفريقيه بين تونس واقليبا . ونوبه أيضا مد خكر في المغارى واقرية إيضا ناحية من بحر تهامة تسمى بالنوبه لانهم سكنرها ونوبه أيضا هضبة حمراء بجزيرة الحوأب في ارض بني عبد الله بن الى بكر بن كلاب وفي حديث عبد الله بن حجر خرجنا من مليحة نوبه ذكره الوافدى .

### النوبية

( نوبة ) يضم أوله وسكون ثانية وبذ مدحدة والنوب جماءً منالنحل ترعى ثم تنوب إلى.وضمها فشبه ذاك بنوبة الباسوالرجوع مرة بعد مرة وقيلالوب جمع ناتب من النحل والقطعة من المحل تسمى نربة شبهوها بالنوبة من السودان. وهو في عدة مواضع . النربة بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر وهم نصاري أهل شدة في العيش لول بلادهم بعد إسول يجلمون إلىمصر فيباعرن بها . وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه صالح النوبه على اربعائة رأس في السنة وقد مدحهم الذي يَرَاكِيُّهُ حَدِثَ قال مِن لم يكن له أخ فليتخد أخا مِن النوبة وقال خبر سبيكم النوبة . والنوبة تصارى يعاتبه لا يطؤون النساء في الحيض ويفنساون مِن الجنابة و يختذنون . ومدينة النوبة اسما ( دمقله ) ( دنقله ) وهي منزل الملك على ساحل النيل وطرل بلادهم مع النال تمانون لبله رمن «دمقلة، إلى إسوان أول عمل مصر مسيرة أربعين لبلة ومن دمة لة إلى اسوان الى الفسطاط خمسة ليال ومن اسوان الى ارتى بلاد النوبة خمس ليال وشرقى النوبة المة تدعى البجة ذكر وا في موضعهم وببن النربة والبجة جبال منيعة شاحةة وكانوا اصحاب اوثان وقالوا والنوبة اصحاب ابل ونجائب و بقر وغنم ، ولملكهم خبل عتاق وللعامة براذين و يرمون بالنيل عن القسى العربية وفن بلادهم الحنطة والشعير والذرة ولهم نخل وكروم ومقل واراك وبلدهم أشبه شيء باليمن وعندهم اثرنج مفرط العظم وماوكهم يزعمون أثمهم من حمير ولقب ملكهم (كاببيل) ورعا (قابيل) ، وكتابته الى عماله وغیرهم من کا یل ملك مقری و نوبه و خلفهم أ.ته .

### البجاء

( بجارة ) يفتح الواو ــ قال الزمخشرى بجاوة أرض بالذوبة بها ابل فرهه واليها تنسب الابل البجاوية منسوبة إلى البجاء وهم امم عظيمة بين المرب الحبش والنوبة .

## البربر

ذكر هشام بن محمد أن جميع عمد الإصنهاجة وكتامه فانهم بنو أفريفس بن قيس بن م في بن سياء الاصفركانرا معه لما قدم المغرب وبني أفريقية فلما رجع إلى بلاد، تخلفوا عنه عمالا له في ثلك البلاد فبقوا إلى الآن وتناحلوا .

أسماء فياثلهم :

هواره \_ امتاهه \_ خربسه \_ مفیله \_ در فجر مه \_ ولطیه و مطماطه ، وصها چه \_ نفزه \_ کتامة \_ کوانه \_ منها ته \_ ربوحه \_ نفوسه \_ لمطه \_ صیونه \_ معموده \_ غماره \_ مکتاسه \_ قالبه \_ واریه \_ انینه \_ کومیه \_ سخود \_ امکنه \_ خرزبانه \_ قططه \_ حیره \_ براان \_ واکلان \_ قصدوان \_ زرنجی \_ برغواطه \_ لواطه \_ زواوه \_ کروله .

### بربولآ

## بربرة

#### هذه بلاد أخرى

المريسة ( ينتح اوله وتخفيف الراء ويا. ساكنة وسين مهملة ـــ جزيرة في بلاد النوبة كبيرة يجلب منهـا الرقيق .

مريسه الفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وسين مهملة قرية بمصر ورلاية من ناحية الصعيداليها ينسب الحرالمريسية وهيمن أجرد الحيروامشاعا.

والحمار حيما يشرب المريسة لاشك سوف يمشى سريما حزباً في التخدير
 والشبح .

ينسب البها بشر بن غيات المربس صاحب الكلام مولى بزيد بن الخطاب أخذ النقه عن أبي يوسف القاضي صاحب أن حنيفه تم اشتغل بالكلام.

انشدنى أبو القــاسم النحوى الاندلسي ألملقب بالعــلم لبعض المغاربة يهجو البرير .

رأيت آدم في نومي فقلت له أبا البرية ان الناس قد حكموا ان البربر نسل مثلنا قال انا حواء طالغة ان كان ما رعموا

#### مقرى

- ( مقرى ) بالصم ثم السكون وراء والف مقصوره تمكنب ياء لانهـــا رابعة من أقرت الناقة تقرى فهى مقرية والمــكان مقرى اذا شبت ماء الفحل فى رحما : قرية على مرحلة من صنعاء وبها معدن العقيق :
- ( مقرى ) بالفتح ثم السكون ورا. والف مقصورة تكتب ياء نجيئها رابعة قرية بالشام من نواحى دمشق مكدا وجدناها مضبوطة بخط ابى الحسن على بن عبيد الكوفى المتقن الخط والضبط وكذا نقله ابن عرى فى كتابه والمحدثون واهل دمشق على ضم المبم قال البحترى

أما كان فى بوم الثنية منظر - ومستمع بني عن البطشة الـكبرى وعطف ابى الجيش الجواد بكره ـ مدافعة عن دير مروان أو مقرى .

( مقرى ) يضمتين وتشديد الراء \_ بلد بأرض النوبة افتتحه عبد الله بن سميد ابن أبي سرح سنة ٣١

### العلاقي

العلاقى حصن فى بلاد البجسة فى جنوب أرض مصر به معدن التبر بينه و بين مدينة أسوان فى أرض فياحة يحتفر الانسان فيها فازوجد فيها شيئا فجرم منه للمحتفر وجزء منه لسلطان العلاقى وهو رجل من بنى حنيفة من ربيعة و بين عبدان ثمان وحلات .

## كانم

كانم بكسر النون من بلاد البربر فى اقصى المغرب فى بلاد السودان وقيل كانم صنف من السودان وفى زماننا هذا شاعر بمراكش المغرب يقال له الكانمي مشهود له بالاجادة ولم أسمع شيئا من شعره ولاعرفت إسمه قال البكرى بينزويله وبلاد كانم أربعون مرحلة وهم وراء الصحراء فى بلاد زويلة ولا يكان أحد يصل اليهم وهم سودان مشركون ويزعون أن هناك قوماً من بنى أمية صاروا اليها عند محنتهم ببنى العباس وهم زى العرب وأحرالها.

# فهرست الكتاب

| الصفحه | الموضوع                                                 | المفحه | الموضوع                                          |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| ١٧٣    | السودان بين الركود والعزله<br>بعد القرن الثالث لليلادى  |        | خريطة و ادى النيل<br>تتدم حامر + العار خال داد   |
| 177    | بعد اهرن الله المياردي<br>عاداتأهل مصرفي المصر الفرعوني |        | تقديم جماعه بعث التاريخ السود أبي<br>كامة المؤلف |
| 120    | الكنبسه وماقدمته للحضارة                                | 17     | السودان                                          |
|        | في السودان                                              | 15     | أصل سكان السودان                                 |
| 101    | المسيحيه في السودان                                     | 10     | نظره على المجتمع الأول                           |
| 171    | القرن السابع الميلادي                                   | 47     | تطور المجتمع الزراعي الأول                       |
| ١٦٤    | نشاط الحركة الثقافية فىالعصور                           | 78     | مجوعات السهل                                     |
|        | الاولى للاسلام                                          | 44     | الحضاره قبل القرن الثالث الميلادي                |
| 177    | تخطيط العرب لنشر الثفسافه                               | ۰۰     | تطورالفنون ونشأتها فىالسودان                     |
|        | والفكر العربى                                           | ٧٢     | الآلهه عند الفرس                                 |
| 177    | دخول العرب والاسلامالسودان                              | ٧٢     | المقابرالماكيه نجهتى بلانهوقسطل                  |
| 1,1,1  | النوبه                                                  | V4     | موائد وقرابين من العهد المروى                    |
| 190    | العرب في السودان الشمالي بعد                            | ٨٠     | حضارة السودان الفرعونيه                          |
|        | حكم الفاطميين                                           | ١ ٨    | دولة نباتا                                       |
| ۱۹۸    | سكأنغرب السودان ودخول                                   | 118    | نبذه عن ماوك السودان العظام                      |
|        | العرب                                                   | 119    | دولة أكسوم المسيحية في الجانب                    |
| 717    | العرب في شرق السودان                                    |        | الشرق من السودان                                 |
|        | 1                                                       |        |                                                  |

| الصفحه       | الموضوع                            | المفدة      | الموضوع                         |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 415          | شأة الصوفية في الاسلام             | 777         | الظروف الخارجيه التي ساعدت      |
| ۳۴۰          | الصوفية الاوائل                    |             | على ركود السودان                |
|              | وجهاانتشا بهبين الصوفية والرهبانية | 744         | الفاطميون في مصر                |
| ተተለ          | الشعر                              | 45.         | أثر الثقافه العربية في السودان  |
|              | تاريخ الشعر العربي في السودان      |             | حتى القرن السادس عشر الميلادي   |
| 404          | وقفه مع الثقافة فى القرن الثامن    | 404         | السلطنة السناريه                |
|              | عشر والتاسع عنسر اليلادى           | 411         | عماره دونقس                     |
| , a          | رفاعه رافع الطهطاوى فىالسودان      | <b>*</b> Y1 | تطور الثقافة العربية في عمسد    |
| ٤٧٢          | القرن التاسع عشر الميلادى          |             | السلطنة السنارية                |
| <b>የ</b> ላ ٤ | الحكم التركى في السودان            | ۲۸۸         | الحركه الثقافية قبلوبعد السلطنة |
| 797          | معجم البلدان                       | į.          | السنارية                        |
| 1            |                                    | 790         | الصوفية والديانات الافريقية     |

الحفارة العربية وأثرها على شرق السودان قبل ظهور الاسلامية ثم جعلت من الدراسات الافريقية التي ظهرت أساسالافريقية السودان القديمة القديمة التي عاشت بعيدة عن أثر الحضارة الفرعونية وحاولت أن أشير إلى الحضارة الافريقية بما فيها من عبادات وفنون ونظم اجتماعية ثم تابعت تاريخ المسيحية في الشعرق وفي وادى النيل والهضبة الحبشية من خلال المسيحية في شمال النيل والهضبة الحبشية المبسيحية في السيحية في السيحي

كما أصنفت إلى ذلك دراسة عن حال الثقافة العربية وتطورها فىالسودان ونشأة الصوفية فى البلاد العربية وتاريخ وصو لمها إلى السودان مع مقارنة حال الصوفية بالسودان بالنسبة للصوفية الأولى وتعالميها وفكرها .

كما حاولت أن أتتبع الصراع بين الافريقية والفرعونية والسيحية والعربية والاسلام داخل السودان حتى الفرن التاسم عشر الميلادى .

> المُوْلَف حسب الله محمد أحمد عضو جماعة بعث الناريخ السودان

الناشر داريوليوللترجمةوالنشر بالقاهرة

صمم الغلاف الفناق حسق فوً او

الثمن • ﴿ قرشاً